

﴿ اللهُ عِنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى الل



شعر المسرحوم احم*ك*راشوقى

الجِئرُ وَ اَلِتَّالِثُ ف المسران

داوالعودة ببيروت

حقوق الطبع محفوظة لدار العودة

19 14

بُطِّ بُنِ مِن دَارالْعَ وَدَهُ ـ بَيْرُوتُ كُورْنِيشُ الْاَرْعَةَ ـ بِنَاية رِيفِي عِيل سَنِ تَرَّ سُتَلَمُونِ ١٥٨٣٥ ـ ٣١٨١٦٥ تَلَكِسُ MEREBI ٢٣٦٨٢ ـ L ـ في مَنْ . بَ ١٤٦٢٨٤

#### سليمان باشا أباظه (\*)

مَن ظنَّ بعدك أن يقول رثاء فَجع المكارم فاجع في رَبِّها ونعى النعاة إلى المروءة كنزها أأبا محمد ، اتبُدْ في ذا النوى واستبق عِزَّهم (بطهراء) التي أدجى بها ليلُ الخطوب ، وطالما وإذا سليان استقل محلة فانظر من الأعواد حولك هل ترى سارت جنازة كلِّ فضل في الورى

فلْيَرْثِ مِن هذا الورى مَن شاء والمجدّ فى بانيهِ ، والعلياء وإلى الفضائل نجمها الوضّاء وارفَقُ بآلك ، وارحم الأبناء كانوا النجوم بها وكنت ساء(۱) مُلِثتُ منازلُها سَنّى وسَناء(۲) كانت بساطاً للندى ورجاء(۳) من بعد طبّك للعُفاة دواء(٤) لما ركبت الآلة الحدباء(٥)

( ﴿ الله الله الله الله الله الكله الكبار و كان في حيساته كبير الأسرة الأباظية الشهيرة ، وقد اسندت اليه وزارة المعادف العمومية سنة ١٨٨٢ ، وتوفى سنة ١٩٠١ -١- طهراء : علم على بلد الفقيد ، وهي من اعمال اقليم الشرقية بمصر - ٢ - تدجى الليل وادجى: كلاهما بمعنى اظُّلُم ، والسنَّىٰ \_ بالقصر \_ : الضوء ، والسَّاء \_ بالمُّـد \_ الرفعـة . \_٣\_ المحلة: في الأصل هي الناحية التي ينزل بها القوم ، ولاتقل عن مائة ست ، والم اد هنا بقوله: « استقل محالة » أي أنه كان عميدها المنفرد بزعامتها وبالعمل لرفعتها . . . ؟ .. الاعواد : جمع عود ، يطلق على المنبر ، وعلى السرير للحي أو ألميت . كان رجل من العرب يلقب « ذا الاعواد » لانه كان يحمل دائما في سرير ، والشعراء العظماء يستعملون الاعواد للموتي ، وقلما سستعملون النعش ، تعظيما للموت وتكريما للميت . قال الشريف الرضى : ارابت من حملوا على الاعواد . . النح . والعفاة : جمع عاف ، وهو كل طالب فَضَّلَ أَوْ رَزَّقَ ــ٥ــ الجنازة بكسر الجيم وفتحهــا ، وقيــل : بالكسر : هي الميت ، وبالفتح هي النعش ، وقيل بالعكس ، وأرجح تعريف يتناسب مع مالوف عصرنا هو اطلاقها بالكسر على سرير الميت والمشيمين له • والآلمة الحدباء: كناية عن النعش ، وشكله أحدب كما هو معروف .

ولقد عَهدتُكَ لا تُضيِّع راجياً وعلمتُ أنك مَنْ يَوَدُّ ومَنْ يَغِيى وذكرتُ سعيَكَ لى مريضاً فانياً والمرنم يُذْكِّر بالجمائل بعدَه واعلمْ بِأَنْكُ سُوفَ تُذْكُر مَرةً فيقالُ: أحسنَ، أو يقالُ: أساء أَبَنِيهِ ، كونوا للعِدَى مِن بَعده ونجلَّدُوا لِلخِطْبِ مثلَ ثَباته والله ما مات الوزيرُ وكنتـمُ

وتيتُّمَ ﴿ الْأَيْنَامُ أُوُّلَ مرَّةٍ ورمى الزمانُ بِصَرفه الفقراء(١) واليوم ضاع الكل فيك رجاء فقف الغداةً لو استطعتَ وفاء فجعلت سُعْيِيَ بالرثاء جزاء فارفع للرِكْرِكَ بالجميل بِناء(٢) كيداً، وكونوا للْوَلِّي عَزَاء أيام كان يُدافع الأَرْزاء فوقَ الترابِ أُعزُّةً أحياء

١ ... صرف الزمان: نوائيه وحدثانه .

٧ \_ جائل: جع جميلة ، والقصود أن الرء يذكر بصنيعته الجميلة ، او بماثرته الجميلة ، فحدف الموسوف ، ثم جمع الصغة واستعملها ، أقول : وهذه صنعة قصد بها التجميل الغنى في الكلام بذكر الجمائل والجميل في البيت .

# مصطفى باشا فهمى(\*)

يا أيها الناعي أيا الوُزراء حُثُ البريدَ مشارقاً ومغارباً واستبك هذا الناس دمعاً أَو دَماً لم تَنْع للأَحياء غيرَ ذخيرة رُزْءُ البريَّةِ في الوزير زيادةً ذهبَتُ على أثرِ المشيّع دولة برجالها وكراثم الأشياء نَدمانُ (إسماعيلَ) في آثاره وُلِدوا على راح العُلا ، وترعرعوا أَوْدَى الرَّدى بِمُهَلَّبِ لا تنتهى صافى الأديم ِ ، أُغرُّ ، أَبْلُجَ لَم يَزَدُ مُتجنَّب الخُيلاء إلا عزةً

هذا أوانُ جلائلِ الأنباء واركب جناحَ البَرْقِ في الأَرجاء(١) فاليوم يوم مدامع ودماء ولَّتْ ، وغيرَ بَقِيَّةِ الكُبُراء فيا أَلُمّ بها منَ الأرزاء ذهبوا، وتلك صبابة الندماء(٢) في نعمة الأملاك والأمراء إلا إليه شائلُ الرؤساء في الشَّيب غير جلالة ورواء(٣) في العزّ حُسنٌ ليس في الخيلاء

بابي الوزراء ، فهو والد الزعيمة صفية زغلول زوجة الزعيم الخالد سعد زغلول ، وكأن ياورا للخديو اسماعيل ، ووزيرا في عهمد توفيق ، فرئيسا للوزراء ، ثم استقال ، ثم عاد للرئاسة ولم يتركُّها الا لمرضه قبيل الحـرُّب ، وقد توفي أول سنة ١٩١٤ م٠

٢\_ الندمان \_ بفتح النون الاولى \_ : جمع نديم ، وهو الظريف الكيس، او المجالس على الشراب . واسماعيل : هو سمو الخديو اسماعيل . ٣ \_ الرواء في ألمرء : هو مظهر السيادة والعظمة .

<sup>1-</sup> البريد: كلمة فارسية ، معناها القطع ، كانوا يقطعمون اذناب وأعراف الخيل المستعملة لنقل رسائلهم ، علامة لها حتى لا يعوقها احساني الطريق ، وأول اصطناع العرب لهذه الطريقة كان في زَمن معاوية ، وكانوا يسمون الخيل المستعملة في ذلك خيل البريد ، ونحن نطلق كلمة البريد على رسائل البوستة وغيرها كما هو معروف ، والقصود بقوله: « حث البّريد » « واركب جناح البرق »: هو الامر للناعي باذاعة النعي في الدنيــــا بأسرع وسائل الاذاعة ، والفرض من ذلك هو اظهار ما للنعي من قيمة وخطر وعلو شأن •

عَفِّ السرائـرِ والمَلاحَظِ. والخُطا نَزِهِ الخلائقِ طاهرِ الأهواء(١) مُتلزّع صَبْرَ الكرام على الأّذى إن الكرام مشاغل السفهاء نقموا عليه رأيُّهُ وصَنِيعَه والحكمُ للتاريخ في الآراء والرأى إن أَخْلَصْتَ فيه سريرةً مثلُ العقيدةِ فوقَ كلٌّ مِراء(٢) وإذا الرجالُ على الأُمور تعاقبوا كشف الزمان مواقف النّظراء أَنْدَى لقبرِكَ من زُلالِ الماء يا أيُّها الشيخُ الكريمُ ، تحيةً هذا المصير، أكان طول سلامة ماذا انتِفاعُك بالليالي بعد ما أو بالحياةِ ، وقد مشى في صفّوها من لم يُطبِّبُه الشبابُ فداؤه قساتُ وجهِك في الترابِ ذخائرٌ ولكم أغارَ على مُحَيَّا ماجد كم مُوقفٍ صعبٍ على من قامه كِيْرُ الغضنفرِ يومَ ذلك زاده

أَمْ لَم يكن إلا قليلَ بُقاء؟ مرَّتُ بلُ السبعونَ مَرٌّ عِشاء ؟(٣) عادى السنين ،وعاث عادى الداء؟ حتى يغيّبُه بغير دَواءِ من عِفَّةٍ ، وتكرُّم ٍ ، وحياء (٤) وطوى محاسنَ مسمح مِعطاءِ(٥) ذلَّلْتُه ، ونهضت بالأعباء من نَخُوة وحَمِيَّة وإباءِ(٦) ا ... الملاحظ: جمع ملحظ: اسم مكان لما تقع عليه اللحاظ. يقدول: أنه مغيف القلب ، وعفيف الأعين ، فلا يقع لحظه على الريب ٢- المراء : الجدل ٢٠٠٠ يقصد سبعين عاما ، ولكنه في استعمال لفظ السبعين يجري 

لا العدد بعينه ، وفي هذا الباب جاء القرآن الكريم ( ان تستغفر لهم سبعين مرة) فليس المقصود عدد الاستففار ، ولكن يراد الدلالة على كثرته - ٤ - القسمات : ملامح وتقاسيم الوجه ٥ - مسمح - بفتح الميم - : واسع السماحة . وفي القاموس المحيط: « يقسال آن فيه لمسمحا كمسكن ، أي متسعا » . والمعطاء : كثير العطا سال الفضنفر : اسم من أسما الأساد .

مَن يَكذبِ التاريخَ يَكْذِبُ رَبّه السلم لو لم تُودِ أَمْسِ بجُرِحِها لو أَخْرَتْ في العيشِ بعدك ساعة الفض غبارك عنك، وانظر ، هل ترى ياويح وجهِ الأرض: أصبح مأتما مِن ذائد عن حَوْضه ، أو زائد مِن ذائد عن حَوْضه ، أو زائد أو مانع جارًا يُناضلُ دونه يتقاذفون بذاتِ هولٍ ، لم تَهَبُ من مُحدَثاتِ العِلْمِ ، إلا أنها من مُحدَثاتِ العِلْمِ ، إلا أنها

ويُسىء الله وات والأحياء أودت بهذى الطعنة التجلاء(١) البكت عليك بمد مع المختساء(٢) إلا غبار كتيبة ولواء ؟ بعد الفوارس من بنى حَوّاء في مُلكِه من صولة وثراء في مُلكِه من صولة وثراء أو حافظ ليعهوده ميغاء(٢) حَرَمَ المسيح ولا حِمى العلواء(٤) إلى عواقبها على العلماء

والحاملاتِ النُّكْلِ والبُّتَماء(٠) لهمُ ، وهُلْكُ تحت كُلُّ ساء كرمٌ يليق بهم ومَجْضُ سخاء(٦) لهنى على رُكنِ الشيوخ مُهدَّما وعلى الشبابِ بكلِّ أرضٍ مَصْرَعٌ خرجوا إلى الأوطان من أرواحِهم

<sup>1-</sup> يشير الى اتفاق موته مع نشوب الحرب العالمية ، كأنه يقول: ان التفاق موت المرئى مع نشوب الحرب لم يكن الا لأن المتوفى كان سلما لقومه يشبه السلم العام للناس، فهو والسلم توامان - ٢- يقول في هذا البيت: ان السلم لو عاشت بعد الفقيد ساعة لبكت عليه بدمع الخنساء ، وهى شاعرة عاشت في صدر الاسلام اشتهرت بعرائيها في اخيها صخر ، وها البيت تأكيد لمعنى البيت قبله - ٣- ميفاء: كثير الوفاء - ٤- بذات هول: اي مقذوفات موصوفة بأنها ذات هول ، وهادا من باب اقامة الصفة مقام الموصوف - ٥- الثكل: فقد الابناء ، واليتماء: من اليتم ، وهو في الناس فقد الاب ، ويكون في غير الناس فقد الأم - ١- المحض : إلخالص من كل شيء .

من كلِّ بانِ بالنِيَّةِ في الصَّبا المُرضِعاتُ سَكَبْن في وِجْدانِه حُبُّ الدِّيار وبِغضةَ الأعداء

لم يتَّخِذ عِرْساً سِوى الهَيْجاه(١) وقرَرْنَ فِي أَذُنيهِ يومَ فِطامِهِ أَن الدماء مُهورةُ العَلْياء

> أَأْبُا البناتِ ، رُزِقْتُهُنَّ كرائِماً لا تذهَبنُ على الذكورِ بحسرةِ وأرى بُناةَ المجدِ يَثْلِمُ مجدَم إن البناتِ ذخائرٌ من رَحمة والساهراتُ لِعلَّةِ أَو كَبْرُةِ والباكياتُكَ حينَ ينقطعُ البكا والذاكِراتُكُ ما حَبِينَ تحدُّثاً بالأمس عزَّاهنّ فيكَ عقائلً أبيكً ما الدنيا سِوى معروفِها أَجَزِعْنَ أَن يجرى عليهنَّ الذي عدراً لهن إذا ذَهبن مع الأسي مَا كُلُّ ذِي وَلَدِ يُسمَّى والدَّأَ هبُهُنَّ في عقل الرجال وحلمِهم

ورُزِقْت في أصهارك الكُرّماء الذُّكُر نعم سلالة العظماء ما خلَّفوا من طالح وغُثاء(٢) وكنوزُ حبُّ صادقٍ ووَفاءِ والصابراتُ لشدّةِ وبَلاءِ والزائيراتُكَ في العَرّاء النائي(٣) بسُوالفِ الحُرماتِ والآلاءِ واليومَ جامَلَهُنَّ فيك رِثاثي والبِرُّ ، كلُّ صَنيعة بجزاء مِن قبلهن جرى على «الزهراء »؟(٤) وطلبن عندَ الدمع ِ بَعضَ عَزاهِ كم من أب كالصخرة الصمَّاء أقلوبُهن سوى قلوب نِساء ؟

ا ـ بقال: بني على فلانة ، اذا اتخذها زوجة . والعرس بكسر العين: الزوجة ، يصف هذا الشباب السخى بروحه للاوطان بانه يالف الحروب ، ويحبها كما يحب غيره من الناس الزوجات والعرائس والعيشمة الوادعة. ٢ - الفثاء ، بضم الغين : الفاسد - ٣ - العراء النَّائي : الخلاء البعيد . . ويعنى به هنا القبور - } الزهراء: فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلوّات الله عليه ، والذي جرى عليها هو موت أبيها سيد الخلق .

## أبو هيف بك (\*)

اجعَلْ رِثَاءَكَ للرجالِ جَزاءً إِن الديارَ تُريقُ ماء شُمُونِها فَكُلُ الرجالِ من البنينَ ، وإنحا يَجْزَعْنَ للعَلَم الكبيرِ إذا هَوْى عَلَمُ الشريعةِ أَدركتهُ شريعة عانى قضاء الأرضِ عِلْمَ مُحصِّلِ عانى قضاء الأرضِ عِلْمَ مُحصِّلِ ومضى وفيه من الشبابِ بقية ومضى وفيه من الشبابِ بقية إِنَّ الشبابِ بقية إِنَّ الشبابِ بقية بنا الشبابِ بقية بالأمس كانت لابن هَيْف غَضبة بالأمس كانت لابن هَيْف غَضبة مَصَّلِ مَشَتِ البلادُ إلى رسالةِ (ملنَرٍ)

وابعثه للوطن الحزين عزاء كالأمهات وتندب الآبناء (۱) ثكل الممالك فقدها العلماء بحزَع الكتائب قد فقدن لواء (۲) بحرر عنظم حكمها الأحياء (۲) واليوم عالج للساء قضاء للنفع أرجى ما تكون بقاء وتُحب أيام الشباب ملاء (۱) للحق نذكرها بدأ بيضاء (۱) وتحنفرت أرضاً لها وساء (۲)

( ١٠٠٠) هو فقيد العلم والقانون عبد الحمياء بك أبو هيف ، شغل منصب الاستاذ بكلية الحقوق ، ومنصب القيم على دار الكتب المصرية ، وقد وقف في معارضة مشروع ملنر موقفا قانونيا لامعا ، فاقترن اسمه من ذلك الحين باملام المجاهدين الكبار في قضية البلاد ، وقد توفي سنة ١٩٢٦ -١- مــاء الشئون : اللموع - ٢- الكتائب : جمع كتيبة ، وهي الجماعة أو الفرقة من الجيش لها لواء ، اي رئيس تلتف وحدتها حوله ٣- الشريعة : القانون ٤\_ الملاء: الأغنياء المتمولون ، الواحد منهم ملىء ومن معانى الملاء أيضا: الحسينو القضاء . يقول: أن الشباب يحب كثيرًا على أي حال ، ولكنَّ أيام الشباب يحببن اكثر وهن في عني ، من المال الكثير ، ومن تولى المناصب ، كالحال في شباب الفقيد ... ويد غضبته عالى مشروع ملنو ، وموقفه في طليعة معارضيه ٦٠٠ اللورد ملنر: هو أحد وزراء انجلترا ، ورسالته التي مشت البلاد اليها وتحفرت لها : هي تقريره الشهور ، بعث من لنسدن مع الربعة من رجالات مصر السياسة ، وكادت البهلاد تتأثر بهـــــذا المشروع ، لولَّا الفقيد ومعه نفر قليل جدا قاموا بحملتهم ضداه ، وفي هذه الحملة نشر الفقيد بحوثًا قانونية في تغنيد المشروع ، كانت من ادمم مراجع رجال السمياسة في رقضه بمد .

ارتَدُّت العاهاتُ عن أَخلاقِه عَطْفَتُهُ عَطْفَ القوسِ يومَ رِماية لما رأى (التقريرَ) ينفُثُ سُمَّهُ هَتُكَ الحمايةَ والرجال وراءها ما قبَّحوا بالصبح من أشباحها ياقيُّمَ الدارِ التي قد أُخْرِجَتْ وتری لدیْها الواردِین ، فلا تری وتُجالِسُ العلماءَ في حُجُراتِها تَكَفَيكُ شَيطانَ الفراغ ، وتُعتنى دارُ الذخائر كُنْتَ أَكَمَلَ كُتْبِهِا للا خلَّت من كنز علمِكَ أصبحَت هُزُّ الشبابُ إلى رثائك خاطرى

فلمحْتُ أَعرجَ في زَوايا الحقِّ لم أَعلمْ عليه ذِمَّةً عَزْجاءَ(١) لسُمُوِّهِنَّ وحَلَّتِ الأَعضاءَ وثَنَّتُهُ كالماضي ، فزادَ مَضاءً (٢) سَبِقَ الحُواةَ فَأَخرجَ الرَّقُطاء (٣) يتلمسون لها الستور رياء راحوا إليك فحسنوه مساء للمُدْلِجِين مَنارةً زَهراء(٤) إلا ظِماء ينزاون رواء(٠) وتسامر الحكماء والشعراء بالجاهلين ترُدّهم عُقَلاء مجموعةً ، وأنمُّها أجزاء من كلِّ أعلاقِ الكنوزِ خَلاءً(٦) فِوجِدْتُ فِيّ وفي الشباب وَفاءَ

١ - كانت ساق الفقيد مبتورة ، وكان يمشى على سساق صناعية . ٢ في هذا البيت وصف لهيئة الاعرج ، بلغ من جماله انه قد يحبب المشية العرجاء للناس ، فتأمل . والماضي : السيف ٣- قوله : « سبق الحواة غاخرج الرقطاء » لا يمكن أن يكون هناك أبلغ في الاعجاز وأدق في الايجاز من هذا الكلام، ، فقوله: « سبق الحواة » صورة كاملة ، تريك كيف وثب الفقيد فوقف امام المشروع ، كما يثب الحاوى ، فيقف امام جحر الحية . وقوله : «فأخرج الرقطاء» إعظم ما يمكن في تصوير ذلك المشروع، فقد نبه على السم الكامن فيه ، بالرغم من جماله الظاهرى ونعومته الشبيهة بنعومة الحية . إلى الدار: هي دار الكتب المصرية ، وكان الفقيد يشغل منصب مديرها . هـ الرواء: الماء الكثير ٦- اعلاق الكنوز: نفائسها .

(عبد الحميد) ، ألا أسرك حادثاً قُمْ من صفوف الحنِّ تَلقَ كتيبة وشبابها وتر الكنانة شيبها وشبابها جَمَع السلام الصَّحْف مِن غاراتها في كل وجدان وكل سريرة وغدا إلى دين العشيرة ينتهى لا يحجبون على تجنيهم ، ولا والأهل لا أهلاً بحبل ولاتهم كذب المريب يقول: بعد غد لنا قلى يُحدُّني وليس بخائني

ينكسو عظامَك في البِلَي السَّراء ؟(١١ ملمومة ، وتَرَ الصفوف سَواء دونَ (القضيَّة) عُرْضَة وفيداء وتألَّفَ الأَحزاب والزُّعَماء خلَفَ الودادُ الحقد والبَغضاء من خالف الأعمام والآباء يجدون إلا الصفح والإغضاء يجدون إلا الصفح والإغضاء خلف يُعِيدُ ويُبدئ الشَّحْناء فيُعلد ويُبدئ الشَّحْناء إن العقول ستقهر الأَهواء

الله هياها لنا ما شاء (۲)
شَنّى ، وقوَّى حولَهُ الضُّعَفاء
واستَقبلت ريحَ الأُمورِ رُخاء
تَطاً العواصفَ فيه والأَنواء
تُلنى الرجاء عليه والأَعباء
واجعل ملاكَ شِراعِها الأَكفاء (٣)
يَزِنُ الرجالَ إذا اختيارُك الله ؟
يُزِنُ الرجالَ إذا اختيارُك الله ؟
يُزِنُ الرجالَ إذا اختيارُك الله ؟
يُبنى على اسمك فى العصور ثَناء

یا (سعدً) ، قد جَرَت الأُمورُ لغایة سُبْحانَهُ جمع القلوب من الهوی الفُلْك بعد العُسْرِ یُسِّر أَمرُها وتأهَّبَتْ بك تستعد لزاخر رجَعَتْ براكبها إلى رُبّانها فاشدُدْ بأرباب النَّهَى سُكَّانها من ذا الذي يختارُ أَهلَ الفضلِ أَو أَخر جُ لأَبناء الحضارة مَجْلِساً

ا الحادث: هو حادث ائتلاف الاحزاب المصرية في وقت نظم هده القصيدة التي تعد من مفاخر الرائي في الشعر العربي ٢٠ سعد: هوالزعيم الخالد الذكر سعد باشا زغلول ، وكان رئيس البرلمان في عهد ذلك الائتلاف. ٣ السكان: مؤخر السفينة ، وملاك الشيء: قوامه الذي يملك به ،

## مولانا محمد على(٠)

بَيْتُ على أرضِ الهدى وسمائِه الفتنعُ من أعلامه، والطُّهرُ من تَحْنُو مَناكِبُه على شعب الهدى مَنْ ذَا يُنازعُنا مَقَالِدَ بابه ومحمدٌ صلَّى على جَنَباته واليومَ ضَمَّ النانس مَأْتُمُ أَرضِه يا (قدشُ) ، هَيِّي من رياضك رَبُوَّةً هو من شُيوفِ اللهِ جَلَّ جلالُه فَتَحَ النبيُّ له مناخَ بُراقه بَطَلٌ حقوقُ الشرقِ مِن أحماله ﴿ وقضيَّةُ الإسلامِ مِن أعبائه لم تُنْسِهِ الهندُ العزيزةُ رقَّةً وقبَاؤه نَسْجُ الهنودِ ، فهل تُرى (النيلُ)يذكر في الحوادد سَمُوتُهُ

الحقّ حائطُه وأس بنائه أوصافه ، والقُدْسُ من أساثه وتُطِلُ سُدَّتُه على سينائه(١) وجلالَ سُدَّتِه ، وطُهْرَ فِنائه ؟ واستقبل السمحاتِ في أرجاله ؟ وحَوَى الملائكَ مِهْرَجانُ سَهائه لنَزِيل تُرْبكُ ، واحتفل بلقائه(٢) أو من سيوف الهندِ عند قضائه ومَعارجَ التشريفِ من إسرائه للشرق، أو سهراً على أشيائه دفنوا الزعيم مُكَفَّناً بقبائه ؟(٣) والنُّرْكُ لا يَنْسَوْنَ صِدْقَ بَلانه

( ١٩٣١) هو كبير زعماء الهند المسلمين ، توفى سنة ١٩٣١ ، وكان لا يألو جهدا في خدمة الاسلام في شتى اقطاره ، وقد أقيمت له في القاهرة حفلة تأبين كبيرة القيت فيها هذه القصيدة .

آ ــ السدة : باب الدار ٢٠ ياقدس : لانه دفن في القدس ٢٠ القياء بغتم القاف ...: نوع من الثياب .

قل للزعيم محمد : نزل الأسى فمشي إليك بجَفنه وبدمعه اجْتَزْنَهُ فَحَواكِ فِي أَطْرَافِهِ ولقد تعوّد أن تمرّ بأرضه نَمْ فِي جِوارِ اللهِ مَا بِكَ غُرْبَةً فِي ظِلِّ بيتٍ أَنتَ مِن أَبنائه الفتحُ \_ وهو قضيةٌ قُدْسِيةٌ \_ أَنِّي بِدَفْنِكَ عَندَ سَيِّدةِ القُرى بِلدُّ بَنُوهِ الأَكرمونَ قصورُهم قد عِشْتَ تنصره وتُمنح أَهله

(بالنيل) واستولى على بطحائه (:) وإلى أخيك بقلبه وعَزائه (٢) ولو انتظرت حَواك في أحشائه مَرُّ الغَمامِ بظلُّه وبمائه يا طالما ناضلتٌ دونٌ لِوائه مُفْت أراد الله من إفتائيه(٣) وقبورُهم وقفٌ على نُزَلاثِه(٤) عَوْناً ، فكيف تكون من غُرَبائه ؟

<sup>1...</sup> محمد: هو المرثى --2.. يريد باخيه: مولانا شوكت على ، وقسد الت اليه زعامة المسلمين في الهند بعد اخيه -٧- سيدة القرى : القصودة هي القدس الشريف ، ولابد للدفن في هذا الحرم من تصريح ديني يصدره مفتى الاسلام هناك ، ولا يصرح بذكك الا لمن ثبت نفعه للاسلام وللمسرب . ٤ \_ يقصد بالبلد: فلسطين وسوريا جميما ، وكثيرا ما هنف أمير الشمراء باهل هذه البلاد اعجابا بأخلاقهم .

### سید درویش (\*)

کلَّ يـوم مِهْرَجانٌ کَلَّلُوا فيه مَيْتاً برياحين الثناء(١) يُضِيءِ الأَرضَ بنور الكَهْرُباء لم يعلِّم قومَه حرفاً ، ولم جُومِلِ الأَحياءُ فيه وقَضَى شَهَوات أَهلُه والأَصدقاء ما أَضلَّ الناسَ ؟ منى الموتُ لم يَكُولُ من زُورٍ لهم ، أو من رياء (٢)

ملاًّ الأَفواهَ والأَساعَ في

حائطً. الفنُّ ، وبانِي رُكْنِهِ

غرَس الناسُ قدماً ، وبَنَوْا

غيرَ غَرْسِ نابغ ِ، أَو حَجَرِ

إنما يُبْكَى شُعاعٌ نابغٌ كلَّما مرَّ به الدهرُ أضاء ضَجُّةِ المَحْيا ، وفي صَمْتِ الفناء (مَعْبَدُ) الأَلحان ، (إسحن ) الغِناء (٣) في سَموَاتِ الليالي قُدَماء من أناسِ كالدّرادِي جُدُدٍ لَمْ يَكُمُّ غَرْسٌ ، ولم يَخْلُد بناء عَبْقُرِي فيهما سِرٌ البِقاء

تَغرش الإحسانَ ، أو تُبنِي العَلاء من يَد مَوْهُوبَة مُلْهَمَةٍ بُلْبُلُّ إِسْكَنْدَرَى أَيْكُهُ لِيسٍ فِي الأَرْضِ ، ولكن في الساء(٤) هَبَطَ. الشاطِيُّ ، من رابِيَةٍ . ذاتِ ظِلُّ ورَياحِينَ وماء

<sup>(</sup> الشيخ سيد درويش : كان يعد رحمه الله في طليعة المجددين في المرسيقي المربية ، وقد القيت هذه القصيدة في حفسلة أقيمت للكراه في

١ - المهرجان: الاحتفال ، معرب ٢- الزود: السكلب ٣- معبد واسحاق : رجلان من أشهر رجال الغناء والموسيقي ٤٠٠ كان رحمه الله من نشء الاسكندرية . والأيك: في الاصل هو الشَّجْرُ الْلَتْفُ الكثير . يقول: انهُ اذا كان لكل بلبل من أيك يتخذه عشا ، فهذا البلبل الاسكندري أيكه ليس محله الارض ، ولكن السماء هي محله اللائق به .

يَحْمِلِ الفنَّ نَميراً صافياً غَدَقَ النَّبْعِ إِلَى جيلِ ظِماء(۱) حلَّ في واد على فُسْحَتِه عَزَّت الطَّيْرُ بِهِ إِلاَّ الحِداء على فُسْحَتِه عَزَّت الطَّيْرُ بِهِ إِلاَّ الحِداء على أُسْحَتِه اللَّهِ الطَّيرَ إِلَى الأَيْكِ الْعِشاء عَلاً الأَسحارُ تغريدًا إذا صرف الطَّيرَ إِلَى الأَيْكِ الْعِشاء رُبَّما استلْهَم ظَلْمَاءَ اللَّجي وأَتى الكوكبَ فاستوحى الضياء ورمى أُذْنَيْهِ في ناحية يَخْلِسُ الأَصواتَ خَلْسَ الببَّغاء ورمى أُذْنَيْهِ في ناحية يَخْلِسُ الأَصواتَ خَلْسَ الببَّغاء فتلقّى فيهما ما راعة من خَفِيِّ الهمْسِ، أَوجَهْرِ النِّداء

واشرَ الحبّ ، وناجِ الشهداء بالذي تَهْوَى ، وتَنْطِقْ ما نشاء وتنفّش في الثّقوب الصّعداء(٢) من تَباريحَ ، وشَجْوٍ ، وعَزاء عالَمِ اللّطف وأقطارِ الصفاء(٣)

أيها الدرويش ، قُمْ بُثُ الجَوى اضرب العُودَ تَفُهُ أُوتارُه خَرِّكُ النَّاىَ ، ونُحْ فى غابه واسكُب العَبْرَةَ فى آماقه واسمُ بالأَرواح ، وادفعها إلى

يَعدِمَ الفنَّ الرَّعاةَ الأُمَناءُ
يبعثُ الماءَ إليه والغِذاء
فهى مثلُ الدارِ ، والفنُّ الفِنءا
نَفحةَ الطِّيبِ وإثراق البَهاء(٤)
فَشت القَائِرَةُ فيها والجَفاء

لا تُرِقُ دمعاً على الفنِّ فلن هو حليرُ اللهِ في رَبُورَدِهِ مَوْرَدِهِ رَبُورَدِهِ رَبُورَدِهِ رَبُورَدِهِ رَوَّحَ الله على الدنيا به تكتسى منه ومن آذاره وإذا ما حُرِمَتْ رِقَّتَه

ا الغدق \_ بفتح الغين والدال: الكثير \_ ٢ \_ الصعداء \_ بضم الصاد وفتح العين \_ : تنفس ممدود \_ ٣ \_ عالم اللطف : هو عالم المعانى والارواح ، ولا تسمو اليه الانفس الا في أوقات الصفاء والانشراح \_ 3 \_ آذار : شهر من فصل الربيع ، أعجمي .

وإذا ما سَيْمَتْ أو سَقِمَتْ طاف كالشمس عليها والهواء وإذا الفنُّ على المُلكِ مشى ظهر الحسنُ عليه والرُّواء قد كسا الكرنكُ مصرًا ماكسا من سَنَّى أَبْلَى اللَّيالي وسَناء يُرْسِلُ الله به الرُّسْلَ على فترات من ظُهور وخَفاء كلُّما أَدَّى رسولٌ ومضى جاء من يُوفِي الرُّسالاتِ الأَّداء

وسَرى الوَحْيُ فنسَّاك الشقاء دَفع الفن إليه باللواء لم يُتح أمثالُه للخُلَفاء(١) صُوتُهُ فَي كُرَةِ الأَرضِ الفضاء وجمالُ العبقريَّاتِ الحيَاء

مَنيَّدَ الفنُّ ، استرح من عالم يَ آخرُ العهدِ بنُعْماهُ البكاء ربَّما ضِقْتَ فلم تنعم به القد استخلفتَ فنَّا نابغاً إن في مُلْكِ فؤاد بُلبادً ناحلٌ كالكُرُةِ الصغرى سرى إيستحى أن يهتفُ الفنُّ به

١ ـ يراد بالبلبل هنا: الموسيقار النابغة الاستاذ محمد عبد الوهاب ، وهو الذي حمل لواء التجديد في الموسيقي بعد الشيخ سيد درويش .

# عمر المختار(\*)

يَستنهضُ الوادى صباحَ مَساء(۱) تُوحِى إلى جيل الغلهِ البَغْضاء(۲) بين الشعوب مَودَّةً وإخاء ؟ تتلمَّس الحريَّةَ الحمراء(۳) يكسو السيوف على الزمان مَضاء يكسو السيوف على الزمان مَضاء أَبْكَى فأحسنَ في العدوِّ بَلاء وكهولِهم لم يبرَّحُوا أحياء دخلوا على أبراجِها الجوزاء(٤) وتوغَّلوا ، فاستعمروا الخضراء وتوغَّلوا ، فاستعمروا الخضراء (دَارَ السلامِ)، و (جلَّقَ) الشَّمّاء(٥)

( المهيد المسلمين والعرب بطل طرابلس الخالد عمر المختار ، هو من الاسرة السنوسية اصحاب الطريقة السنوسية ذات النفوذ الروحاني العظيم في كثير من اقطار الاسلام ، ظل يقاتل الطليان في سبيل الذود عن وطنه وقومه ، حتى قبضوا عليه واعدموه شنقا سنة ١٩٣١ ، وأشيع وقتئذ انهم سلكوا في اعدامه سبلا بشعة متوحشة ، ولم يرحموا سنه التى نيفت على التسعين .

الدركز اللواء: غرزه في الارض . وهذا استعمال لغوى مشتق من الركيزة ، وهي قطع الفضة والذهب والمعادن ، كان العرب في الجاهلية يحفرون لها في الارض ، ويسمونها الدفائن ، فقوله: « ركزوا رفاتك » استعمال أريد به الاشارة الى أن هذا الرفات من النفائس والذخائر ، التي يضن بها ويحرص عليها ٢٠ المنار : موضع النور ، وجعلها منارا من دم ، هو لون من التشبيه العجيب ، كأنه يعجب كيف جعلوا موضع النور والائتناس محلا للتنفير والازعاج ٣٠ الحرية الحمراء: هي الكسسة بالدم ، والائتناس محلا للتنفير والازعاج ٣٠ الحرية الحمراء: هي الكسسة بالدم ، المروف في السماء ٥٠ دار السلام : بغداد ، وجلق : دمشق .

لم تَبْنِ جاها ، أو تَلُمَّ ثَراء(۱)
اليس البطولة أن تَعُبُّ الماء
ا ضجّت عليك أراجلاً ونساء
لا يملِكون مع المُصَابِ عَزاء

خُرِّرْتَ فَاخْتَرْتَ اللَّبِيتَ عَلَى الطَّوَى إِنَّ البطولةَ أَنْ تَمُوتَ مِن الظَّمَا إِنَّ البطولةَ أَنْ تَمُوتَ مِن الظَّمَا إِفْرِيقِيهَا مَهْدُ الأُسودِ ولَنَحْدُهَا والسلمون على اختلاف ديارِهم والجاهلية من وَراء قُبورِهم

جَسَدٌ (ببرْقة) وُسِّدَ الصحراء (٣)

تَبْلَى ، ولم تُبْقِ الرِّماحُ دِماء باتا وراء السَّافياتِ هَباء (٤)

«تَنْك »، ولم يَكُ يركبُ الأَجواء (٥)

وأَدَارَ مَن أَعرافها الهيجاء

فى ذِمَّة اللهِ الكريمِ وحفظه لم تُبْنِي منه رَحَى الوقائِع أعظُماً كَرُفاتِ نَسْرٍ أَو بَقِيَّةٍ ضَيْغَم بطلُ البَداوةِ لَم يكن يَغْزو على لكنْ أَخو خَيْلٍ حَمَى صَهَوَاتِها لكنْ أَخو خَيْلٍ حَمَى صَهَوَاتِها

لم تخش إلا للسهاء قضاء سُقْراطُ. جَرَّ إلى القُضاة رداء كالطفل من خوف العقاب بُكاء فتعقَّم الضَّراء

لَبَّى قضاء الأرضِ أمسِ بُمهْجَة والجاهُ مَرْفوعَ الجبينِ كأنه شَيْخُ تَمالَكَ سِنَّهُ لم ينفجرُ وأخو أمور عاشَ في سَرَّائها

<sup>1-</sup> اللم: الجمع -٢- الفلحاء: لقب عنترة العبسى ، أما زيد الخيسل فعلم على فارس بهذا الاسم -٣- برقة: هى المنطقة الشرقية من ليبيا ، فتحها عمرو بن العاص سنة ١٦٤٦م ، وسميت باسم عاصمتها القديمية . وقد اشتهرت بوقائعها الحربية المتعددة التي حدثت بين العرب والطليان . ك- السافيات : الرياح -٥- تنك : هى الدبابة المستعملة في الحروب .

الأُسْدُ تزأرُ في الحديدِ ولن ترى وأَنَّى الأَسِيرُ يَجُرُّ ثِقْلَ حَديدِهِ عَضَّتْ بساقَيْهِ القُيودُ فلم يَنُوُّ تِسْعُونَ لو رَكِبَتْ مَناكِبَ شاهق خَفِيَتْ عن القاضي ، وفات نَصِيبُها والسِّنُّ تَعْطِفُ كُلُّ قَلْبِ مُهَذَّبِ

في السِّجن ضِرْغاماً بكي اسْتِخْذاءَ أَسَدُ يُجَرِّزُ حَيَّةً رَقَطاء ومَشَتْ بهَيْكله السّنون فناء لترجَّلَت هَضَباتُه إعياءً(١) من رفق جُنْد قادةً نُبكلاء عَرَفَ الجُدودَ ، وأُدرَكَ الآباء

> دفعوا إلى الجلَّادِ أَغلَبَ ماجداً ويُشاطرُ الأَقرانَ ذُخْرَ سِلاحِهِ وتخيَّروا الحبلَ المَهينَ مَنيَّةً حَرموا المماتَ على الصُّوارم والقَـنا إنى رأيتُ يَدَ الحضارةِ أُولِعَتْ شرَعَتْ حُقوقَ الناسِ في أُوطانـهم

يأْسُو الجِراحَ ، ويُصلِقُ الأُسَراءَ ويَصُفُّ حَوْلَ خِوانِه الأَعداء (٢) للَّيْثِ يلفِظ حَوْلَهُ الحَوْباءَ (٣) مَنْ كان يُعْطِي الطُّعْنَةَ النَّجْلاءَ بالحقِّ هَدْما تارةً وبِناءَ إِلَّا أَبِاةَ الضَّيْمِ والضُّعَفاءَ

يِأَيُّها الشعبُ القريبُ ، أَسامعٌ فأصوغَ في عُمَرَ الشَّهيدِ رثاء ؟ أَم أَلْجَمَتْ فاكَ الحطوبُ وحَرَّمت ذهب الزعيمُ وأُنتَ باق خالدٌ وأرح شيوخَكَ من تكاليف الوَغَي

أَذْنَيْكَ حِينَ تُخاطَبُ الإصْغاء ؟ فانقُد رِجالَك ، واخْتَرِ الزُّعَماءَ واحْمِلُ على فِتْيانِكَ الأَعْباءَ

١- الشاهق: الجبل . والتسعون: هي التسعون عاما التي يحدد بها عمر المرثى حين قبضوا عليه ليعدموه ٢٠٠ الخوان: مسائدة الطعمام . ٢ - الحوباء: النفس .

## عبد الحليم العلايلي بك(\*)

لقد لَبَّى زعيمُكُم النَّداءَ عَزاءً أَهلَ دِمْياطٍ عَزاءً وكلُّ الناسِ في البَلْوَى سَواءَ وإن كان المُعَزِّى والمُعَزَّى كركن النَّجمِ أَو أَسنى عَلاء فُجِعْنا كُلّْنا بعلائِليِّ أَرَقُ شبابِ دِمْياطِ. عليها وأنشطُهم لحاجتها قضاء وخير بيوتِها كرماً وتَقْوَى وأصلاً في السِّيادة وانتهاء فتَّى كالرمج عاليةً وعُوداً وكالصَّمْصام إِفْرِنْداً وماء(١) وأعطى المالَ والهِمَمَ العَوَالى ولم يُعْطِ. الكرامةَ والإِباءَ شبابٌ ضارَعُ الرَّيْحانَ طِيباً ونازَعَهُ البَشاشةَ والبَّهاء وجُنْدِيٌّ القضيّةِ منذُ قامَتْ تعلَّمَ تحت رايَتِها اللِّقاء ورُوِّعُ شيخُها العالى بيوم فكان بمَنْكِبَيْهِ له وقاء (٢) ولم يَتُوَلُّ ينتظر الجزاء سعَى لضميرِه ، ولوَجْهِ مصرِ

ونَعْشِ كَالغَمامِ يَرِفُ ظِلاً إِذَا ذَهِبِ الزِّحَامُ بِهِ وَجَاءَ وَلَعْشِ كَالغَمامِ يَرِفُ ظِلاً إِذَا ذَهِبِ الزِّحَامُ بِهِ وَجَاءَ وَلَمْ تَقْعِ الْعِيونُ عَلَيْهِ إِلَّا أَثَارِ الْحَزْنَ أَو بِعْثَ الْبِكَاء

<sup>(</sup> الم عبد الحليم العلايلي: كان عالية دمياط ، توفى سنة ١٩٣٢ ، بعسه ان ترك له فى القضية المصرية مواقف مذكورة ، اشتهر مثل نشأ بعلو الهملة ونفوذ الكلمة فانتخب للمجالس النيابية بالنيابة عن دائرة دمياط عدة مرات ، وانتخب سكرتير حزب الاحرار الدستوريين فكان فى رجالات ذلك الحرب ممن يشار اليهم ، وكان من أمير الشعراء بمنزلة الصهر والصنديق .

ا عالية الرمح: نصفه الاعلى الذى يلى السنان ، والصمصام: السنيف ، وأفرنده وماؤه: كلاهما تمييز لجوهره سال يقصد « بشيخها العالى »: المفور له صعد باشا زغلول .

عُجبنا كيف لم يَحْضَر عُوداً وقد حمل الرُّوءة والرُّفاء مشَتْ دِمْياطُ. فالتفت عليهِ تنازعُهُ الدَّخيرة والرجاء

بنى دِمْياطَ ، ما شَيْءُ بباق سوى الفردِ الذي احتكر البقاء نعالى الله ، لا يبقَى سِواه إذا وردَتْ برِيَّتُه الفناء وأَنتُم أَهلُ , إيمانِ وتقوى فهل تلْقَوْنَ بالعَتْبِ القضاء ؟ ملأتم من بيوتِ الله أرضاً ومن داعي البُكورِ لها مهاء . لا تستقبلون الفجر إلَّا على قَدَم الصلاةِ إذا أَضاء وترتقبون مَطْلَعَهُ صِغاراً وتَسْتبِقُونَ غُرَّتَهُ يِساء وكم من مَوْقِف ماض وقفتم فكنتم فيه لِلوطن الفيداء دفعتم غارةً شعواء عنه وذُدَّتُم عن حواضِره البكلاء

عجيبٌ تركُكُ الدنيا سقياً وكنتَ النَّحْلَ تَلوْها شِفاء(١) على الزمن المَطِيَّةَ والوطاء(٢) وسرْتَ ، فكُنْت في الصفُّ اللُّواء تولُّفُ بينهم مَيْتاً ، وتبني كعهدِك في الحياة لهم ولاء

أخى (عبدَ الحليم) ولستُ أدرى أأدعو الصُّهْرَ أم أدعو الإخاء ؟ وكم صَحَّ الودادُ فكان صِهْراً وكان كأَقرَبِ القُرْبَى صَفاء وكنَّا حينَ يُعْضِل كلُّ داءِ نجيءُ إليكَ نجعلك اللَّواء مِضْت بِكُ آلةٌ حَدِّباءُ كانت وسارَتْ خلْفكُ الأَحزابُ صفًّا

الديريد تشبيه المساعى الكثيرة النبيلة التي كان يقوم بها المرثى بعسل النحل - ٢ - الآلة الحدياء: النعش .

## حافظ ابراهیم(\*)

قد كنت أوثر أن تقول رثائى لكن سبقت ، وكل طول سلامة لكن سبقت ، وكل طول سلامة الحق نادى فاشتجبت ، ولم تزل وأتيت صحراء الإمام تذوب من فلقيت في الدار الإمام محمدا أثر النعم على كريم جبينه فشكوتما الشوق القديم ، ودُقتُما إن كانت الأولى منازل فرقة وودِدْتُ لو أنى فداك من الردى وليبنى مجده الناطقون عن الضّغينة والهوى من كل هدام ويبنى مجده ما حَطّموا ، وإنما بك حُطّموا

يا مُنْصِفَ الوَّتى من الأحياء قلرٌ ، وكلٌ مَنِيَّة بقضاء بالحق تحفيلُ عند كلَّ نِداء طُولِ الحنينِ لساكن الصحراء(۱) في زُمْرَةِ الأبرارِ والحُنفاء(۲) ومراشدُ التفسيرِ والإفتاء طيب التدانى بعدَ طولِ تنائى طيب التدانى بعدَ طولِ تنائى فالسمحةُ الأُخرى ديارُ لِقاء(۳) والكاذبون المُرْجِفُونَ فِدائى المُوغِرُو المَوْتَى على الأحياء المُوغِرُو المَوْتَى على الأحياء بكرائم الأَنقاضِ والأشلاء من ذا يُحطِّم رَفْرَف الجوزاء ؟(٤)

<sup>(</sup> الله عنه المرحوم محمد حافظ ابراهيم بك ، شاعر سباق معدود في الطليعة ، وكان يلقب بشاعر النيل ، توفي سنة ١٩٣٢ ، فرثاه أمير الشعراء شوقى بك بهذه القصيدة ، التي ينبىء مطلعها عن مبلغ تقديره لصاحبه ووفائه له .

ا سه صحراء الامام : المقبرة التي دفن بها ، وهده الصحراء تنسب للامام الشنافعي لوقوع ضريحه سرضي الله عنه سفي نطاقها ٣٠ الامام : هو المرحوم الشنيخ محمد عهده العالم الديني الكبير ، وقد اشتهر المرحوم حافظ في حياته باكتساب عطفه ورضاه ٣٠ الأولى : الحياة الدنيا ٤٠ الرفرف : ما يجعل عليه طرائف البيت ، والجوزاء : نجم معروف في السماء ، فالتعبير برفرف الجوزاء : كناية عن اسنى مواضع الشرف والسمو .

أَ نظُره ، فأَنت كأَمْسِ شأْنُكَ باذخٌ في الشرق ، واسمُكَ أَرفعُ الأَساء بالأمسِ قد حَلَّيْتَني بقصيدة غِيظ الحَسُودُ لها وقمتُ بشكرها فی مَحفل بَشَّرْتُ آمالی به يا مانيح السُّبودانِ شرْخ شبابه لما نزلْت على خمائله ثوًى قُلَّدْتُهُ السيفَ الحُسامَ ، وزدْتُهُ قلم جرى الحِقبَ الطُّوالَ فما جرى يكسو بمدَّحَتِه الكِرامَ جلالةً

غراء تحفَّظُ. كاليد البيضاء(١) وكما علمتُ مُودَّتي ووفائي لما رَفعتَ إِلَى السَّاءِ لِوَائِّي ووَلِيَّهُ في السَّلمِ والهيْجاءِ نبع البيانِ وراء نَبْع الماء قلماً كصدر الصَّعْدةِ السمراء(٢) يوماً بفاحشة ولا بهجاء(٣) ويُشَيِّعُ المؤتى بحسنِ ثَذاءِ

وخميلة الحكماء والشعراء(٤) وترعرعَت بسائِك الزهراء فجمعتِها كالرَّبْوَةِ الغنَّاء للوافدين ودُرَّةَ الدَّأْماءِ

إِسْكَنْدَريَّةُ يا عروسَ الماء نشأت بشاطِئِكِ الفنونُ جميلةً جاءَتْكِ كالطيرِ الكريم غرائباً قد جمَّلوكِ، فصِرْتِ زنْبَقَةَ الثرَى

١- يريد القصيدة التي انشأها المرحوم حافظ وانشدها في المهرحان العظيم الذي أقيم في القاهرة ، وقد حضرت اليه وفود الاقطار العربية ، وظل سبعة أيام تكريما لمبايعة أمير الشعراء شوقي بامارة الشعر في الشرق العربي عامة ، وهي التي يقول فيها:

امير القوافي ، قد اتيت مبايعا وهذى وفود الشرق قد بايعت معى ٢ - الصعدة: قناة الرمح ينبت عودها مستويا -٣ - الحقب: جمع حقبة \_ بكسر الحاء \_ وهي المدة من الزمن أو السنة \_} \_ نظم المرحوم شوقى هذه القصيدة وهو في الاسكندرية ، فكان لابد لشاعريته المستوعبة من وصف هذه المدينة وفاء لاقامته فيها وقتئذ .

غُرِّسُوا رُباكِ على خمائل بابلِ واستحدثوا طُرُقاً مُنوَّرة الهدى فخُذى كأُمسِ من الثقافة زينةً وتقلُّدى لغة الكتابِ ؛ فإنَّها بَنَتِ الحضارةَ مَرَّتين ، ومهَّدت وسَمَتْ بقرطبة ومصرَ ، فحلَّتا ماذا حشدتِ مِن الدموع «لحافظ. » ووجنت مِن وقع البلاء بفقدهِ الله يشهدُ قد وَفيتِ سخيَّةً وأخلت قِسطاً من مَناحةِ ماجدِ مَتف الرُّواةُ الحاضرونُ بشعره لبنانُ يَبكيه ، وتبكى الضادُ من عربُ الوَفاءِ وَفَوْا بِذَمَّةِ شَاعَرِ ياحافظ القصحي، وحارسَ مُجْدِها مَا زِلْتُ تَهْتَفُ بِالقَدْيِمِ وَفَضَلَّهِ جنّدت أُسلوبَ (الوليدِ) ولفظُه

وبَنَوْا قصورَك في سَنا الحمراء(١) كسبيل عيسى في فيجاج الماه (٢) وتجمَّلي بشبابكِ النُّجَباءِ حَجُرُ البناء ، وعُدَّةُ الإنشاء للمُلكِ في بغدادَ والفَيْحاء بين الممالكِ ذِرْوَة العَلياءِ(٣) وذخرْتِ من حزن له وبُكاءِ ؟ إن البلاء مصارع العظماء بالدُّمع غيرَ بَخيلةِ الخطباءِ جَمُّ المَآثِرِ ، طيَّبِ الأنباءِ وحدا به البادون في البَيْداء(٤) حَلب إلى الفيحاء إلى صَنعاء بانى الصفوفِ، مُوْلفِ الأَجزاءِ وإمام مَنْ نجلتْ من البُّلغاء(٥) حتى حَمَيْت أمانة القُدماء وأتيت للدّنيا بسحر (الطائي)(٢)

<sup>1 -</sup> بابل: موضع مدينة بالعراق ، ينسب اليها السحر والخمر . والحمراء: قصر مشهور في الاندلس -٢- الفجاج - بكسر الفاء: جمع فيج - بغتجها - الطريق الواسع بين الجبلين -٣- قرطبة ، احدى عواصم الاندلس الكبرى ، وكانت في المفرب مثل بغداد في المشرق ، كلتاهما منبع العلوم والفنون في ازهر عصور الاسلام -٤- البادون: السائرون في البادية ها بعلت: اي ولدت -٢- الوليد: هو أبو عبادة البحترى الشاعر العباسي الشهير ، والطائى: هو حبيب الطائى الشهير بابى تمام .

وجريت في طلب الجديد إلى المدى حتى اقترنت بصاحب البُوساء (١)

ماذا وراء الموت من سَلُوَى ، ومن ﴿ دَعَة ۗ ، ومن كَرَم ۗ ، ومن إغضاء ؟ اشرحْ حقائقَ ما رأيْت ، ولم تزل أَهلاً لِشرْح حَقائِقِ الأَشياء رُتبُ الشجاعةِ في الرِّجالِ جَلائلٌ وأَجَلُّهُنَّ شجاعةُ الآراءِ كم ضِقتَ ذَرْعاً بالحياة وكيدِها وهتفت بالشكوى من الضَّراء فها مَّ فارِقْ يأسَ نفسِك ساعةً واطلُعْ على الوادى شُعاعَ رجاء وأشر إلى الدنيا بوجه ضاحك خُلِقت أُسِرَّتُهُ من السَّراء يا طالمًا مَلاً النَّدِيُّ بشاشةً وهدى إليك حوائجَ الفقراء اليومَ هادنت الحوادِثَ ؛ قاطُّرِحْ عِبْءَ السنين، وأَلْق عِبْءَ الداء خلَّفْت في الدنيا بياناً خالداً وتركَّت أجيالاً من الأبناء وغداً سيذكرك الزمانُ ، ولم يَزلْ للدِّهرِ إنصافٌ وحسنُ جزاء

١ \_ البؤساء : كتاب لفكتور هوجو ، عربه الفقيد إ

#### معمد تيمور(\*)

ضربوا القباب على اليباب وثوّوا إلى يوم الحساب(۱) مُمكروا ، وكلُّ مُحَرَّك يوماً سيسكنُ في التراب نزلوا على ذِنْبِ البِلَى فتضيَّفوا شرَّ الذاب وكأنهم صَرْعَى كرَى بالقاع أو ضَرْعَى شراب فإذا صَحَوْا وتنبهوا فاللهُ أعلمُ بالمآب

من كلِّ مُنْفضِّ الوفو دِ هناك مهجودِ الجَنابِ مَوْرُوثِ كُلِّ مُضِنَّةٍ إِلاَ الدَّخِيرة مِن ثواب(٢)

يا نائحاتِ محمد نُحْتَنَهُ غَضَّ الإهاب في مَأْتم لم تحُلُ في عَلَى المُحاب مِن انتحاب بيرة ، والحبيب إلى الصحاب حَسْبُ الحِمامِ دُموعُكُ مِنْ المُسْتهِلَّةُ مِن عِتاب (٣) فارْجِعْنَ فيه الحكمة أو جِسْنَ فيه إلى احْتِساب في العالم الفاني مَص يو العالمين إلى اختِساب في العالم الفاني مَص يو العالمين إلى ذهاب مَنْ سارَ لمْ يَشْنِ العِنا نَ ، ومَنْ أقام إلى اقتراب مَنْ العِنا نَ ، ومَنْ أقام إلى اقتراب

<sup>. (﴿)</sup> محمد تيموز: اديب كبير اشتهر بوضع القصص الاجتماعيه ، ولكن الموت لم يمهله فاخترم شبابه فى سنة ١٩٢١ .

١- القباب: جمع قبة ، والقصود بضرب القباب هنا: هو الكناية عن القبرة ٢- المضنة: هى الشيء النفيس يكون موضحها للفس به ٣ - الحمام - بكسر الحاء -: الموت ،

يا وارث الحسب الصميد مر وكاسب الأدب اللباب وابن الذى علم الرجا ل حياة من كل عاب (١) وكأنه في ظل الكِتاب (٢) ماذا نقمت من الشبا ب، وأنت في نيعم الشباب ؟ ماذا نقمت من الشبا ب، وأنت في نيعم الشباب ؟ مُتحلياً هِبَة النبو ع ، مُطوَّق المِنح الرَّغاب ؟ وليم الترحُّلُ عن حيا ق أنت منها في ركاب ؟ وليم الترحُّلُ عن حيا ق أنت منها في ركاب ؟ لم تعْدُ شاطِقَها ، ولم تبلغ إلى ثبَج العُباب ؟ (٣)

رِفقاً على معزونة ال أبياتِ ، مُوحِشةِ الحِجابِ(٤) فقدَتُك في العمر الطري رِ ، وفي زها الدنيا الكعاب(٥) تبكى ، وتنْدُب إلَّفها بين الأَّفانين الرطاب وانظر أَباك وثُكُلَه ورُزوحه تحت المصاب لو كان يملك سِر يُو شعَ ردّ شمْسَك من غِياب(٦)

<sup>1-</sup> وابن الذى . . الخ: هو المرحوم احمد باشا تيمور ، كان عالما بحاثا اشتهر بالاطلاع الواسع وباقتناء اثمن الكتب -٢- يشبه والد الفقيت ء . اقباله على الكتب في شيخوخته بعثمأن بن عفان الخليفة الثالث اتذى مات والكتاب العزيز في يده -٣- العباب: البحر . وثبجه: وسطه -٤- موحشة الحجاب: كناية عن شدة مصاب هذه السيدة ، يقول: ان خدرها اقفر من الانس حتى صار يبعث الوحشة والهلع في قلب صاحبه -٥- العمر الطرير: هو سن الشباب ، ويقصد بقوله: « الدنيا الكماب » أنه كان يعيش في دنيا مزهوة بنعيمها وثروتها -١- يوشع - كما في التوراة -: هو يوشع بن نون ، اصطفاه الله وارسله لبنى اسرائيل بعد موسى ، وامره بمحاربة الجبارين ، ففي بعض وقائعه ابتهل الى الله أن تقف الشمس حتى ينتقم من اعدائه ، فوقفت ولم تغرب مدة يوم أو نحو ذلك .

أعلِمْت غيرَك منْ جَلا الت مشيلَ في جُدُدِ الثيابِ مُتميزاً حينَ التّميُّ مِزُ ليس من أَرَبِ الشباب أُفْقُ العُلا كنتَ الشها بَ عليه ، لا ذَنَبَ الشهاب يا رُبُّ يوم ضاق ذَرْ عُك فيه بالحُسُدِ الغِضاب سَعْهِم فأنت جمعتهم الشهد ماثدة النُّباب خُذْ منهُمُ نَقْدَ العَفا فِ، ودَع لهم نَقْدَ السباب دونَ النُّبوغِ وأَوْجِهِ ما لا تعُدُّ من الصعاب

وكسا غرائب جدِّهِ خُللًا مِن الهزل العُجاب فإذا بلغت الأوْجَ كُذْ ت الشمس تهزأ بالضَّباب(١)

أُشرُفْ بروحك فوقَهم ملكاً يُرَفْرِف في السحاب وانظر بعينٍ نُزِّهَتْ عن زُخْرُفِ الدنيا الكِذاب نرَ مِنْ لِدَاتِك أُمَّةً كسَتِ الديارَ جلالَ غاب(٢) أَسْدُ تجول بغير ظُفْ ر ، أَو تصول بغير ناب جعلوا الثبات سِلاحَهم نِعْمَ السلاحُ مع الصواب(٣) أمَّا الأُمورُ فإِنها بلغتْ إِلى فصْلِ الخِطاب فياذا ملكَّت توَجُّها لله في قُدس الرحاب سَلُ فاتحَ الأَبوابِ يف تنح للكِنانةِ خيرَ باب

١ \_ الأوج: العلو -٢ لدات الانسان: المقاربون له في السن . والغاب : جمع غابة ، وهي مأوى الآساد - ٣ يصف شباب الامة المصرية في اورة سنة ١٩٢٠ .

### يعقوب صروف(\*)

ساؤُلهِ یا دنیا خِداعُ سَرابِ وما أنتِ إِلاَّ جِیفةٌ طالَ حولها وكم ألجاً الجوعُ الأسودَ فأقبلَتْ قَعَدْتِ من الأَظعان في مَقْطع السَّرَى وجُدْتِ علیهم في الوداع بساخر أقاموا ، فلم یؤنسكِ حاضرُ صحبة تسوقین للموتِ البَنین كقائد رأى الحرب سُلطاناً له وسلامة ولولا غرورٌ في لُبانكِ لم یجد ولا كنت للموت البنین مشاهِدَ فتنة ولا كنت للموت البنین مشاهِدَ فتنة ولا حسب الحقارُ للموت بعدما ولا حسب الحقارُ للموت بعدما ولا حسب الحقارُ للموت بعدما يقولون: يُرثِي كلَّ خِلُّ وصاحب يقولون: يُرثِي كلَّ خِلُّ وصاحب

وأرضُكِ عُمْرانٌ وَشِيكُ خراب(۱)
قيامٌ ضِباعٍ ، أو قُعودُ ذِئابِ
عليك بظُفْرٍ لم يَعِف ونابِ
ومَرُّوا ركاباً فى غُبارِ ركاب
من اللَّحْظِ عن مَيْتِ الأَحِبةِ نابى(۲)
ومالوا فلم تستوحشى لغياب
يرى الجيش خلقاً هَيناً كذُباب
وإن آذنت أجناده بتباب(٣)
بنوكِ مَذاق الضَّرِّ شهدَ رُضاب(٤)
وللمُقْعَدِ العانى مَجالَ وثاب(٥)
ولا كرَّ بعدَ الفرصةِ المتصابى
ولا كرَّ بعدَ الفرصةِ المتصابى
بنى بيديه القبرَ ألف حِساب

<sup>(</sup>يهد) هو الدكتور يعقوب صروف ، احد صاحبى مجلة المقتطف وجريدة المقطم ، كان متبتلا للعلم ، معدودا في طليعة الكتاب والعلماء الذين يشاد اليهم بالبنان ، توفى سنة ١٩٢٨ .

<sup>1-</sup> السراب: هو ما يرى فى وسط النهار كأنه الماء . ووشيك: سريع -- النابى: المتجافى المتباءد -- و يقال: آذنته بكذا ، أى اندرته . والتباب: الهلاك -- اللبان -- بتشديد اللام مضمومة -- : جمع لبنانة ، وهي الحاجة يطبها الانسان من غير احتياج اليها ، بل بدافع من علو الهمة والرغبة . الرضاب: هو ريق الانسان مادام فى فمه -- العانى: القيد ، وهنا سمى الاسير بالعانى ، لأن من شأنه أن يقيد .

جَزِيْتُهُمْ دمعى ، فلما جرى المدَى كني بذُرَى الأعوادِ منبرَ واعظرِ دعوتُك يا يعقوبُ من منزلِ البِلَي \* أَذَكُّرُكَ الدنيا ، وكيف ولم يَزلُ حملنا إليك الغار بالأمس ناضرأ وما انْفكّت الدنيا وإنْ قلّ لُبْثُها أَلا فى سبيلِ العلمِ خمسون حِجّة قطعتَ طواكَ ليلِها ونهارِها رأَى اللهُ أَن تُلقى إليك صحيفةٌ ولم تتَّخذُها آلةَ الحقدِ والهوى مَشْيْنًا بِنُورَى عَلْمِهَا وبياتِهَا وعشنا بها جيلين قمتَ عليهما رسائلُ من عَفْوِ الكلامِ كأَنها هى المحض ، لا يَشْقى به ابنُ تميمة

جعلتُ عيونَ الشعرِ حُسُنَ ثوابي وبالستقلِّيها لسانَ مَواب(١) ولولا المنايا ما تركُّتَ جوابي لها أَثْرًا شَهدِ بفيك وصاب ؟(٢) وسُقنا كتابَ الحمدِ تِلْوَ كتاب(٣) لسانَ ثواب ، أو لسانَ عِقاب مضت بين تعليم وبين طِلاب بآمال نفس في الكمال رغاب فنزّهْتها عن هَوشة وكِذاب(٤) ولا منتدًى لغوٍ وسوقَ سِباب فلم نشر إلا في شُعاع شِهاب معلِّمَ نشء ، أو إمامَ شباب، حواشي عُيونِ في الطُّروس عِذاب(ه) غِداء، ولا يشقى به ابن خضاب (٦)

1- بالستقليها: اى براكبيها -٢- الشهد: عسل النحل ، والصاب: المر -٣- اشارة الى الاحتفال بالفقيد فى اليوبيل الفضى لمجلته المقتطف . والفار: ورق شجر كانت تتخذ منه اكاليل الظافرين -٤- هذه الصحيفة هى مجلة المقتطف التى تعد بحق امجد صحيفة علمية ادبية فى الشرق العربى كله ، وكان الفقيد مختصا بتحريرها -٥- قوله «كانها حواشي عيون . . الخ» الميون: هى عيون الماء ، ويقصد بحواشيها: النباتات والزهور التى تنبت حواليها -٦- المحض: هو الخالص من كل شيء ، وابن تميمة وابن خضاب: يقصد بالاول اليفع الناشىء ، وبالثانى الشائب الذى يخضب شعره .

شهول من الفصحى وقفت بهاالهوى وماضِعت بين الشرق والغرب مِشية فلم أر أنتى منك سمعة ناقل وكم أخذ القول السّرِي مُعرِّب مُعرِّب وفد تعلى الفصحى بخيرات غيرها وقد ما دَنت (يونان) منهاو (فارس) تبتَّلْت للعلم الشريف كأنه وجشمت مَيدان السياسة (فارساً) وكنا و (غرَّ) في شِغاب ، فلم يَزلُ وما الشرق إلَّا أسرة أو عشيرة المحرى،

على ما لديها من رُبّى وهِضاب كما قيل فى الأمثال : حَجْلُ غراب إذا وسَم النقلُ الرجالَ بعاب فما ردّه لاسم ، ولا لنِصاب فواللهِ ما ضاقت مناكِبَ باب و (روما) فحلُّوا فى فسيح رِحاب حقيقة توحيد وأنت صَحابى وكلُّ جواد فى السياسة كابر() بنا الدهرُحتى فضَّ كلَّ شِغاب لتحطيم أغلال وفكُّ رقاب() لتحطيم أغلال وفكُّ رقاب() تلمُّ بنيها عند كلُّ مُصاب تلمُّ بنيها عند كلُّ مُصاب

سلامٌ على شيخ الشيوخ ورحمةٌ ورقَّافُ رَيْحان يروحُ ويَغتدى وذِكرى وإن لم ننسَ عهدك ساعةً وويحَ السَّوافي هل عَرضْنَ على البِلَى

تحدَّرُ من أعطاف كلِّ سَحابِ على طيِّباتٍ في الخِلال رِطاب وشوقٌ وإن لم فتحر بإياب جَبينَك ، أم ستَّرْنهُ بحِجاب ؟(٣)

<sup>1</sup> المتصود بفارس فى هذا البيت هو الدكتور فارس نمر ، الشريك الشائى للفقيد فى مجلتى المقتطف والمقطم ، ولكنه الشريك المختص بالسياسة ، كما كان الفقيد مختصا بالعلم ، وقوله : وكل جواد فى السياسة كابى ، اشارة رقيقة الى المثل القائل : « لكل جواد كبوة ولكل عام هفوة » . ٢ \_ يريد أن الدكتور نمر لم يشاغب حبا فى المشاغبة ، ولكنه كان متائرا بفكرة عامة \_ ٣ \_ السوافى : الرياح .

وهل صُنَّ ماءً كان فيه كأنه حياء بُتول في الصلاة كَعاب(١). ويا لحياة لم تدع غير سائل أكانت حياةً ، أم خليّة داب ؟ (٢)

وأين يدُّ كَانتُ وكان بنانُها يَراعَة وَشُي، أو يَراعة غاب ؟ وَلَهْ فِي عَلَى الأَخلاقِ فِي رُكْنِ هَيْكُلِّ بِبطن الثرى رَثِّ المعالم خابي

نعيش ونمضى في عذاب كلذَّة من العيش ، أو في لذَّة كعذاب ذهبنا من الأحلام في كلّ مذهب فلما انتهينا فُسّرت بذهاب وكلُّ أَخِي عيشِ وإن طال عيشُهُ تُرابٌ لعَمْرُ الموتِ وابنُ تُراب

البتول : المنقطعة عن الرجال وعن الدنيا الى الله تعالى .

٢ ــ الداب: بمعنى الداب .

#### حسين شيرين بك (٠)

أرأيت زين العابدين مُجَهّزاً من دار تواميه وصنو حياته ساروا به من باطل الدنيا إلى ومضوا به لسبيل آدم قبله تحنو الساء على زَكِى سَريره وتطيب هام الحاملين وراحهم وكأن مصر بجانيبيه رَبُوة ويكاد من طرب لعادته الندى ولكرة ابن العليبين ، وربّما والمؤمن المعصوم في أخلاقه أبدًا يراه الله في غليس الدّجي الدّي

نقلوه نقل الوَرْدِ من محرايه (۱)
والأول المألوف من أترابه (۲)
بُحْبوحَةِ الحقّ المبينِ وغايه (۳)
ومَصايرِ الأقوامِ من أعقابه
ويَسَسُ جِيدَ الأَرْضِ طِيبُ ركابه
من طِيب مَحْيلِه، وطِيبِ ثيابه
من طيب مَحْيلِه، وطِيبِ ثيابه
يَنْسَلُ للفقراء من أثوابه (٤)
ينْسَلُ للفقراء من أثوابه (٤)
من حَكْ شائنة ، وفي آدابه
من حكل شائنة ، وفي آدابه
من صَحْن مَسجده ، وحول كِتابه

<sup>(</sup> المجرد) حسين بك شيرين : كان مثالا عاليا من أمثلة مكارم الاخلاق ، وكانت بينه وبين أمير الشعراء صداقة تشبه القربي ، وقد توفى في سسنة ١٩٣١ ، فنظم فيه هده القصيدة رثاء له وتعرية لشقيقه اسماعيل بك شيرين .

ا ــ اراد تشبيهه بعلى زين العابدين بن سيدنا الحسين رضى الله عنهما ، وفي زين العابدين هذا يقول الشناعر الفرزدق :

ما قال « لا » قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه « نعم » وتجهيز الميت: تهيئته للقبر .

۲ الصنو: الأخ الشقيق . والتوام: المولود مع غيره في بطن ، وهذه حال الفقيد مع اخيه . والاتراب: لدات المرء وزملاؤه الذين ولدوا في سن متة اربة معه \_٣ \_ بحبوحة المكان: وسطه \_٤ \_ الندى: الكرم .

<sup>(</sup> ۲ - شوقیات - ۲ )

ويرى الأرامل يعتصِمْنَ ببابه لم يَنْسَ منها غيرَ حقٌّ شبابه وقضي من الأحساب حقَّ صِحابه (١)

ويرى اليتامى لاثذين بظلُّه ويراه قد أدّى الحقوق جميعَها أَدّى من المعروف حِصَّةَ أَهْلِهِ

لِمَ لَمْ يَعد؟ أَيَّانَ يومُ إِيابه ؟(٢) بكِ، فاحسبيه على كريم رحابه من دمعكِ الشاكي ، ومن تَسْكابه شربَتْ بناتُ العالمين بصَابه وسؤالهِم : ما حالُه ؟ ماذا به ؟ وخُطى المنيَّةِ من وراءِ طِلابه ؟ في عَطُّفه ، وحذانِه ، ودِعابه

(مهویشٌ) ، أین أبوكِ؟هل ذهبوابه قد وكُّل اللهُ الكريمَ وعَيْنَه ودَعي البُكا ، يكفيه ما حَمَّلْتِه ولقد شربت بحادث يا طالما كلَّ امرى عاد على عُوّاده والمرءُ في طلب الحياةِ طويلةً في بِرِّ (عَمِّكِ) ما يقوم مكانَه

الصبرُ لم يُخلق لمثل مُصابه(٣) وخَبا فَضاؤك من شُعاع شِهابه منه ، ولم تنمتُّعی بقُرابه والشعْبُ يَهْوَى الصِّدق في نُوَّابِه سبباً يُبلِّغه إلى آرابه ؟

(إسكندرية ) ، كيف صَبْرُ لهُ عن فتى عَطِلَتْ سِماؤك من بَريق سَحابِها رَيْنُ الشبابِ فَضَى ، ولم تتزوَّدِى قدنابَ عنكِ، فكان أصدق نائب أُعلمتِه انَّخذ الأَمانةَ مُرَّةً لو عاش كان مؤمَّلاً لمواقف يرجو لها الوادى كِرامَ شبابه

١ ... المعروف هنا بمعنى البر بالناس والقيام بواجب المحتاجين . ٢\_ مهويش: اسم تركى ، وهو علم على ابنة الفقيد .

٣ - كان الفقيد من الاسكندرية منشأ ٤ وعضو مجلس بلديتها -

يجلو على الألبابِ هِمَّةَ فِكْرِهِ ويناوِلُ الأَساعَ سِحرَ خِطابه ويَفِي كَدَيْدَنِهِ بحق بلادِه ويَفِي بعهد السلمين كَدابه(١)

تَقُواكَ (إساعيلُ) ؛ كُلُّ عَلاقة سَيَبْتُها الدهرُ العَضُوضُ بنابه (٣) في عالَم الذكرى وبين شِعابه (٣) مَن لا يَدَيْنِ لنا بِطَى غِيابه حُلمٌ كأَحلام الكَرَى وسِناتِه مُشْتَعْذَبٌ في صدقه وكِذابِه

إِنَّ الذي ذُقتَ العَشِيَّةَ فَقَدَّه بِتَّ الليالي مُوجَعاً لعذابه خارقت صِنْوَكَ مَرّتَيْنِ ، فَلاقِهِ من عادة الذكرى تُرُدُّ من النوى اسكُبْ دُمُوعَكِ لا أَقُولُ: اسْتَبْقِها فَأَخُو الهوى يَبكي على أُحبابه ،

١ \_ الديدن : العادة \_٢ - اسماعيل بك شيرين شعيق المرثى . ٣ \_ يشير هذا البيت الى أن الفقيد كان مفتربا في سويسرا طيلة زمن الحرب الكبرى .

# محمد عيد الطلب(\*)

قام من عِلْته الشاكي الوَصِبْ أَيْهَا النَّفْسُ ، اصبرى واسترجعي نزل الترب على من قبله ذهب اللَّيْنُ في إِرشادِه القريبُ العَتْبِ مِنْ مَعْنَى الرِّضا والأَّخُ الصادقُ في الوُدّ إِذا خاشعٌ فی درسه ، مُحْتَشِمٌ قلَّد الأوطانَ نَشْأً صالحاً وشباباً أهلَ دين وحَسَب جعلوا الأَقلامَ أرماحَهُمُ وأَقاموها مقاماتِ القُضُب لا يميلون إلى البَغْي بها كيفيبغي مَن إلى العلم انتسب ؟ شَاعِرَ البَدْهِ ، ومنهم جاءَنا كلُّ معنَّى رقَّ ، أَو لَفْظ. عَذُب قد جرت أَلسُنُهُم صافيةً مَلِمَتْ من عَنَتِ الطبع<sub>ِ ،</sub> ومن

وتلقَّى راحةَ الدَّهرِ التَّعِبُ(١) هتف الناعي بعبد المُطّلب(٢) كلُّ حيٍّ مُنتهاه في الترب كالأَّب المُشْفِقِ والحَدِّ الحَدِب والقريبُ الجدِّ من معنى اللَّعِب ظَهِرَ الإخوانُ بالوُدِّ الكَذِب فَكِهُ في مجلس الطُّنفُو طُرِب ربَّما صالت بهم في غدِها صَولة الدولة بالجيش اللَّجِب (٣) جرَيانَ الماء في أصل العُشُب كُلْفَةِ الْأَقلامِ ، أَو حَشُوِ الكُتُب(٤)

<sup>( ﴿ )</sup> هو الاستاذ محمد عبدالمطلب استاذ الادب في مدرسة دار العاوم كان ينظم الشمر مؤثرا في نظمه طريقة البادين ، والدلك كان يلقب بشاعر البدو . وقد توفى سنة ١٩٣١ ، واقيمت له حفلة تأبين القيت فيها هده

١- يريد بالوصب: المتعب من مرض أو من علو الهمة -٢- الاسترجاع: هو قول: ( أذا لله وأنا اليه راجعون ) ٣- الجيش اللجب: الكثير العدد والعدة \_ } \_ العنت : المشقة .

قد نزلْتُ اليومَ في باديةٍ ومشى (المجنونُ) فيها سالياً أير الناس لسانأ ينظموا قُمْ صِف الخُلْدَ لنا في مُلْكِه وثمارٍ في يواقيتِ الرُّبِّي وانشر الشعرَ على الأَبرار في واستعِر (رضوانً) عُودَىٰ قَصَب واسَّقِ بالمعنى إِلَّهِيَّا ، كما كلّما سبُّحْتُ للعرشِ به قُمْ تَأْمَلُ ؛ هذه الدارُ وفَى وفَتِ الدارُ لبانى رُمُخْنِها طلبوا العلمَ على شَيخِهُمُ غابَ عن أعينهم ، الكنّه صورةً مُحْسِنَةً ما تبختني رجل الواجب في الدنيا مضي عاش عَيْشَ الناسِ في دنياهُمُ الدرسَ الذي لُقُّنهُ أخذ

عَمرت فيها (امْرَأُ القيس)الحِقب (١) نَفَضَ اللَّوْعَةَ عنه والوَصّب(٢) لك فيه الشعرَ أو يُنشُوا الخُطَب من جلال الخُلْقِ ، والصُّنْعِ العَجَبِ وسُلافٍ في أباريق الذهب(٢) قُدُس الساحِ وعُلوِيٌّ الرحب وتَرنَّمُ بالقوافي في القَصّب(٤) تتساقون الرَّحِيق المنسكِب رَفْعَ الرَّحْمَنُ والرَّسَلُ الحُجُبِ لكَ من طُلَّابِها الجمعُ الأَرِب(٠) وقضى الحقُّ بنو الدارِ النَّجُب(٢) زمناً ، ثم إذا الشيخُ طُلِب ماثلٌ في كلُّ قلب ، لم يَغِب ومثالً طيبٌ ما يحتجِب يُنصِفُ الأخرى ويقضي ما وَجب وكما قد ذهب الناسُ ذهب عُجَمُ الناسِ قديمًا والعرب

ا- امرق القيس: الشاعر الجاهلي المعروف - ٢- المجنون: مجنور ليلي ، من شعراء البادية كامريء القيس - ٣- يواقيت الربي: الأكمام المتفتحة بالورد والثمار التي يشبه الياقوت، والسلاف: الخاصر، ٤- رضوان: هو الملك القائم على الجنة، والقصب: المزمار أو الناي الذي يترنم به -٥- الجمع الارب: أي الكثير الحصافة والكياسة والدهاء. ٢- النجب: جمع نجيب،

# يرثى جدته (\*)

خُلِفْنا للحياةِ وللمماتِ ومَنْ يولَدْ يَعش ويَمْتُ كَأَن لَمْ ومَهْدُ المره في أيدى الروَاقي وما سَلِمَ الوليدُ من اشتكاء هي الدنيا ، قتالُ نحن فيه وكلُّ الناسِ مدفوعُ إليه منازُوعُ ما نُروعُ ، ثم نُرمَى صلاةُ اللهِ يا (تمزارُ ) تجزِى مبلاةُ اللهِ يا (تمزارُ ) تجزِى وعن تسعين عاماً كنتِ فيها وعن تسعين عاماً كنتِ فيها بَرَرَثْتِ المؤمناتِ ، فقال كلُّ : وكانت في الفضائل باقياتُ يَبِرَدُت المؤمناتِ ، فقال كلُّ : وكانت في الفضائل باقياتُ تبيعًا في الفضائل باقياتُ تبيعًا في الفضائل باقياتُ تبيعًا في الملوكُ ، وكنتِ منهم وما ملكوكِ في (سوقٍ ) ، ولكنْ وما ملكوكِ في (سوقٍ ) ، ولكنْ

ومن هذين كلَّ الحادثات يَمُرَّ خيالُهُ بالكائنات كنعش المرء بينَ النائحات(۱) فهل يخلو المعمَّرُ من أذاة ؟ (٢) مقاصدُ للحُسام وللقَناة مقاصدُ للحُسام وللقَناة بسهم من يد القلور آتى بسهم من يد القلاوة والصّلاة مثالَ المحسناتِ النَّمُشلَيات مثالَ المحسناتِ النَّمُشلَيات لعلكِ أنتِ أَمُّ المومنات لعلكِ أنتِ أَمُّ المومنات وأنتِ اليومَ كلُّ الباقيات ويُووُونَ التَّقَى والصالحات ويُووُونَ التَّقَى والصالحات لدى ظلِّ القنا والمرهَفات

( المجرد) حدثه هي المرحومة السيدة « تمزار » معتوقة جنتمكان ابراهيم باشا والى مصر ، وسترى في القصيدة كيف بلغت الجسدة المحترمة تلك المنزلة العالية .

۱- المهد : الموضع يهيا للطفل . والرواقى : جمع راقية ، والراقية عند المرب هي الام أو نحوها ، تضع التمائم والتعاوبة على الطفل حفظا له من العين أو من الشياطين ، على زعمهم .

٢- المعمر: هو الذي يمد له في العمر . يقول في هذه الإبيات الثلاثة ، ان الدنيا لا ثبات لها ، فالإنسان كأنه لم يوجد ، فالراقيات والنائحات والمهد والنعش والصفر والكبر في لقاء الاقدار سواء ، فلا شيء يرد الموت ولا يمنع القدر .

عَنَنْتِ لهم (بمُورَةً) بنتَ عشر وسيفُ الموتِ في هام الكُمَاةِ(١) فكنتِ لهم وللرّحمٰن صيداً وواسطةً لعِقْدِ المسلمات تُبعْتِ محملهاً من بعد عيسي فكان الوالدان هدًى وتَقُوَى ولو لم تَظْهرى في العُرْبِ إِلَّا بأحمدَ كنتِ خيرَ الوالدات(٢) تجاوزتِ الولائدَ فاخرات وأحكم مَنْ تُحكُّمَ في يُراع وأَبر إِ مَنْ تبرًّا من عداءٍ وأَنزهِ مَنْ تنزُّه مِن شَمَات وأَصْوَانِ صَائَنٍ لأَخيه عِرْضاً وأَحفظِ حافظِ عهدَ اللَّدات وأقتل قاتل للدَّهرِ خُبْرًا وأَصْبَرِ صابَرِ للغاشيات كأَنى والزمانُ على قتال أخاف إذا تثاقلت الليالى وایس بنافعی حَذَری ، ولکنْ أَمَّاهُونٌ من الفَلَكِ العوادي

لخيركِ في سنيكِ الأُولَيَات وكان الوِلْدُ هذى المعجزات إلى فخر القبائل واللغات وأَبِلغِ مَنْ تَبِلُّغَ مِن دَواة مُساجلةً بميدان الحياة (٣) وأشفيق من خُفوف النائبات إباءً أن أراها باغتات و (برجَلُهُ) يَخُطُّ. الدائرات؟

1 .. النح : مأخوذة من قولهم « عن الصيد للصائد » اذا ظهر . ومورة : علم على صقّع بعينه هو الوطن الاول لجدته . والكماة : جمع كمى ، وهو الغارس المدجج بالسلاح . بعد أن قال أن جدته كانت متبناة للملوك بين كيف وقع لها ذلك ، فقال: انها لاحت للفرسان المغيرين على وطنها ( مورة ) فأخدوها أسيرة حرب ، وهي لم تجاوز العاشرة ، وكان هذا لخيرها ، حيث اكرمها الله ، فنشأت مسلمة ، ونزلت من الملوك بمنزلة بناتهم -٢- احمد: هو الاسم الشريف لأمير الشعراء ، يقول لجدته في هذا البيت : اذا لم يكن لك نسب في العرب الا ولادتك لى لكنت بهذا خير أمهات العرب ، لقد وضع هذا البيت نفسه تواما لبيت المتنبى الذي يخاطب به امه فيقول:

لكان أباك الضخم كونك لى أما ولو لم تكوني بنت أكرم والد ٣ - المساجلة في القتال هي من قولهم : « الحرب سحال يسوم لك ويوم عليك » .

مُنْ اللَّه الله عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَوْلَك مُلْقَيات ؟ ولو أن الجهاتِ خُلقن سبعاً لكان الموتُ سابعة الجهات ولا خانته أيدى حامِلِيه وإن ساروا بصبرى والأناة فلم أَرَ قبله المريخَ مُلْقًى ولم أسمع بدفن النيُّرات وأنظرُ في تُرابكِ ، ثم أغضِي كما يُغضِي الأبيُّ على القَذَاة وأذكر من حياتكِ ما تقضّى فكان من الغداة إلى الغداة

لَمَّ للنعش ، لا حُبًّا ، ولكن للَّجْلِكِ يا ساء المَكْرُمات(١) مناك وَقَفْتُ أَسَأَلُكِ إِتَّادًا وأُمسِكُ بالصفات وبالصَّفاة (٢)

<sup>1-</sup> لعا: كلمة دعاء تقال للماثر ، تتول « لما له » اذا أردت سلامته و « لا لما له » اذا اردت غير ذلك - ١- الصفاة: الحجر الصلد ، والقصود بها هنا القبر.

# محمد عیاده (۰)

مُفسِّرَ آى الله بالأَمس بيننا فَم اليومَ فسِّرْ للورى آيةَ الموتِ
رُحِمْتَ ، مَصيرُ العالمين كما ترى وكلَّ هناءِ أَو عزاءِ إِلَى فَوْت هو الدهرُ : ميلادُ ، فشغلُ ، فمأْتمُّ فذكرُ كما أَبتى الصَّدَى ذاهبَ الصَّوت(١)

<sup>(</sup> المهر) هو الاستاذ الامام محمد عبده مفتى الديار المصرية ، توفى سنة مدي وقد ظهرت أسمى ملكاته فى فهم وتفسير القرآن الشريف ، المنان يشبه الصوت ، وذكره من بعده يشبه الصدى والصدى هو ما يرد على المعوت شبيها بصوته ، ويقال له الرجع أيضا .

#### رياض باشا(\*)

مَماتٌ في المواكب، أم حياةً ونعشٌ في المناكب، أم عِظاتُ ؟ وَيَوْمُكَ فِي البِرِيَّةِ ، أَم قيامٌ وخطُّبُكَ يا (رياضُ) ، أم الدواهي يجِلُّ الخُطبُ في رجلِ جليلِ

وموكبُك الأدلَّةُ والشِّيات ؟(١) على أنواعها والنَّازلات؟. وتُكبرُ في الكبير النائبات وليس الميتُ تَبكيه بلاد كمن تَبكي عليه النائحات

فتَهُوى ، ثُمُّ تُضْمِرها فَلاة ؟(٢) وهل تَلْقَى مذاياها الرواسي وتُدُفُّنُ في التراب المُرْهَفات ؟ (٣) وتُكُسُرُ في مراكزها العَوالي وكانت لا تُقرُّ بها الحَصاة ؟ ويُغشَى الليثُ في الغابات ظُهُراً ولا يَحْمِي لِواعَمُم الرُّماة ؟(٤) ووُسُدَتِ الترابَ المَكْرُمات يُشيِّعه الفوارسُ والمُشاة يُطِيف به النوائحُ والبُكاة

ويَرْمِي الدهرُ (نادِيَ عينِ شمسٍ) أَجَلُ ؛ حُمِلَتُ على النعشِ المعالى وحُمُّلَتِ المدافعُ ركنَ سلمِ وحَلَّ المجدُّ حُفْرتَه ، وأَمسَى ٧

<sup>(4)</sup> يقترن تاريخ رياض باشا بتاريخ كباد الحوادث في مصر مناد الخديو أسجاعيل الى أواخر حكم عباس ألثاني تقريبا ، فتاريخه في الواقع هو تأريخ مصر طيلة هذه التحقية من الزمن .

السيات: جمع شية ، وهي العلامة: يشبه يوم ممات رياض بيوم القيامة ، ويشبه جنازته باشراط وعلامات القيامة - ٢- الفلاة: الصحراء . ـ العوالي : الرماح . والمرهفات : السيوف \_\_ الذي عين شمس : موضع الوتمر الآس اقامه أعيان السلمين ردا على الوتمر الذي اقامه أعيان القبط في فترة من خلاف وقع بين الطائنتين الصريتين ، لا أعادها الله .

هُوَى عَن أَوْجِ رِفْعَتِهِ (رياضً) وحازَتْهِ القرونُ الخالياتُ كأن لم يملإ الدنيا فَعالاً ولا هَتفَت بدولته الرُّواة نعاه (البرقُ) مُضْطرِباً ، فماجَتْ نجومٌ في الساء مُحلِّقات كأن الشمس قد نُعِيَتْ عِشاء إليها فهي حَسْرَى كاسفات صحيفةُ غابرٍ طُوِيَتْ ، وولَّت على آثارِ من دَرجوا وفاتوا يقول الآخرون إذا تَلَوْها: كذلك فَلْيَلِدْن الْأُمَّهات جزى الله الرضا أبوَى (رياضِ) هما غرَسَا وللوطن النبات بنو الدنيا على سَفرٍ عَقيمٍ أَرى الأَمواتَ يَجمعُهم نشورٌ وكم بُعِثَ النوابغُ يومَ ماتوا صلاحُ الأَرضِ أَحيامُ ومَوْتَى وزينتُها وأَنجُمُها الهُداة قرائحُهم وأيديهم عليها فلو طُلبَتْ لهم دِيَةٌ لقالت

وأسفارُ النوابغِ مُرجِعات هدًى ، ويسارةُ ، ومُحسّنات كنوزُ الأَرضِ : نحن هي الدَّيات

أبا الوطن الأسيف ، بكتك مصر كما بكت الأب الكهف البنات المنات قَضَيْتَ لها الحقوقَ فتَّى وكهُّلا ويومَ كبرْتُ وانحنَتِ القَناه فكنت على حكومتها سِراجاً إذا بَسَطتْ دُجاها المُشْكِلات يزيد الشيبُ نفسك من حياة إذا نقصَتُ مع الشيب الحياة وتملؤك السُّنُونَ قوَّى وعزماً إذا قيل: السُّنون مُشبطات

ويومَ النَّهْيُ للأُمراء فيها ويومَ الآمرون بها المُصاة(١)

١- يشير الى ايام الثورة العرابية في مصر والى لون الحسكم قبل تلك الثورة .

كسيْف الهند أبلى حين فُلّت رفيع القدر بالأمصار يُرنى كأنك في سهاء المُاكِ (يحيى) تسوس الأمر ، لا يُعطِي نفاذا إذا الوزراء لم يُعطوا قِيادا رَماع في انقباضٍ في اختيال صِفات بلّغتك ذُرى المعالى وجدت المجد في الدنيا لواء ويبقى الناس ما داموا رَعايا

ورَقَّتْ صَفحتاه والظَّبات (۱) كما نَظرتْ إلى النَّجم السَّراة (۲) وآلُك في الساءِ النيِّرات (۳) عليك الآمرون ولا النَّهاة نبذتهمُ كأُنهمُ النَّواة كذلك كان (بسمركُ) النَّبات (٤) كذلك تَرفع الرجلَ الصِّفات تلقًّاه المقاديمُ الأَباة ويبقى المُقدِمون همُ الرُّعاة ويبقى المُقدِمون همُ الرُّعاة

(رياض)، طَوَيْتَ قَرْناً ما طَوَنْه مع (المأمون) (دِجْلةُ) و (الفرات) (٥) تمنّت منه أياماً تحلّ بها الدُّولُ الخوالى الباذخات ووَدِّ (القيصران) لَوَ أَنَّ (روما) عليها من حَضارته سِمات (٦) حَبالاً اللهُ (حاشِيَتيْهِ) عُمْراً وأعمارُ الكرام مُبارَكات فقمت عليه تجرِبةً وخُبْراً ومدرسةُ الرجال التجرِبات تَمُّ عليك كالآيات تَتْرَى صنائعُ أهلهِ والمحدَثات

<sup>1-</sup> الظبات جمع ظبة - بضم الظاء - حد السيف - ٢- السراة - بضم السين - : جمع سيارى ، ولا يكون السرى الآ للمشى بالليل ، ٣- يحيى : هو يحيى البرمكى وزير هارون الرشيد - ٤- بسمرك : وزير الماتى ضرب مثلا في الحنكة والمهارة والسياسة ، والزماع : الذي يزمع الامر في جراة واقدام ثم لا ينننى . - ما المأمون : هو المامون العباسى ، ودجسلة والغرات : نهران بالعراق - ٣- سمات : علامات .

فأدركت (البخار) وكان طفلاً تُعجاب على جناحَيْه الفيافي ويُصعد في السهاء على (بروج) وبَيْنا الكهرُباءُ تُعَدُّ خرقاً ودان البحرُ حتى خِيضَ عُمقاً وبُلِّغَتَ الرسائلُ ، لا جَناحٌ كَانَ القُطرَ حين يُجيب قُطراً

فشب ، فبايعته الصافنات (۱)
وتحكم في الرياح المنشآت غداً هي في العوالم بارجات (۲)
إذا هي كل يوم خارقات وفيدكت بالعنان السافيات (٣)
يَجوب بها البحار ، ولا أداة ضائر بينها متناجيات

رَهينَ الرَّمْسِ ، حدَّثنى مَلِيًّا هو الخبرُ اليقينُ ، وما سواه سأَلْتُكَ : ما المنِيَّةُ ؟ أَيُّ كُأْسٍ؟ وماذا يُوجِسِ الإنسانُ منها وأَيُّ المَصْرَعَيْنِ أَشدٌ : موتُ وهل تقع النفوسُ على أمانٍ

حديث الموت تبد لي العظات (٤) أحاديث المنى والترهات (٠) وكيف مذاقها ؟ ومن السّقاة ؟ إذا غَصَّت بعلْقَمها اللّهاة ؟ (٦) على عِلْم ، أم الموت الفوات ؟ (٧) كما وقعَتْ على (الحرم) القطاة ؟ (٨)

1- الصافنات: الخيل -٢- يريد بالبروج: الطائرات -٣- العنان الزمام، والسافيات: الرياح -٤- الرمس: القبر -٥- الترهات: جمع ترهة، بتشديد الراء مفتوحة، وهي الباطل -٢- اللهاة - بفتح اللام - اللحمة المشرفة على الحلق من اقصى الفم -٧- الموت الفلوت المحوات: الموت المفاجيء -٨- القطاة: الحمام، او طير يشبه الحمام، ويقصد بالحرم: الحرم الكي حيث يحرم صيد الطيور اللائذة به.

وتَخُلُد أَم كزعم القول تَبْلَى تعالى الله قابضُها إليه وجازيها النعيم حِمَّى أميناً أَمْلُكُ ضائقٌ بالخقِّ ذُرْعاً أليس الحتي أن العيش فان فَنَمْ مَا شِئْتَ ، لا تُوحِشْكَ دنيا تصرَّمَت الشبيبة والليالي خَلَتْ (حِلْمِيّةُ) ممَّن بناها أفيه من (المحلة) قوتُ يوم وهل لك من حريرهما وسَادُّ تَولَّى الكلُّ ، لم ينفعك منه عِبادُ اللهِ أكرمُهم عليه كمائدةِ المسيحِ ، يقوم بُؤْسُ أَخذَتُكَ فِي الحياةِ على هَنات فصفحاً في التراب إذا التقينا

كما تبلَّى العِظامُ أو الرُّفات؟ وناعِشُها كما انتعش النبات وعيشاً لا تُكدّره أذاة وفي بُرْدَيْك كان له حماة ؟(١) وأَن الحيُّ غايتُه الممات؟ ولا يَحْزُنْكُ من عيشِ فَوات وغاب الأهلُ ، واحتجت اللَّدات فكيف البيت حواك والبنات ؟ (٢) ومن نِعمِ مَلأُنَ (الطوْدَ) شاة ؟ (٣) إذا خَشُنَتُ لجنبَيْك الصَّفاة ؟(٤) سوى ماكان يكتقِط. العُفاة كِرامُ ف بَرِيَّته ، أساة حوالَيها ، وتَقعُد بالسات وأَى الناس ليس له هَنات ؟(٥) ولُوشِيَتِ العداوةُ والتُّرات

اسحماة: جمع حام ، وهو المدافع والمانع من العدوان ، والحامى: الاسد لحمايته عرينه -٧- الحلمية: حيث كانت دار الفقيد ، وقسوله ت « وكيف البيت حولك والبنات » : يساله عن حاله في القبر وعن زاده هناك ، ٣- الحلة: محلة روح قرية في اقليم الفربية بمصر ، حيث كانت توجد املاك الفقيد الواسعة -٤- الصفاة : الحجر والقصود به هنا القبر سهد الهنات تن قصيدة جمع هنة ، وهي الشيء الصغير ، وقد تعرف اسباب تلك الهنات من قصيدة مطبوعة في الجزء الاول من الشيوقيات .

على قلبى الضَّغِينةُ والشَّمات كريمًا ، لا أقوت كما أقات مَنازلُ في الحفاوَة لا تُفات

خُلِقتُ كَأَنَّى (عيسى) ، حرامٌ يُساءُ إلَّ أحياناً ، فأمضى وعَندى للرجال \_ وإن تجافوا \_

• • •

نوافَتها بشمسين الغداة توافَى الجمعُ واثتمر السّراة(۱) كما نظمَتْ مُقيميها الصّلاة وكيف ترعرعَتْ مصرُ الفتاة تبيّنَت الرِّزانةُ والحَصاة(۲) وهم بك في الذي تقضي حُفاة(۳) أشار إليه حِلْمُكَ والأَناة الكبارُ الخالدات؟ الكبارُ الخالدات؟ فأ ذانُ الشّبيبةِ صاديات؟(٤) وضم على الإخاء لهم شَتات؟(٥) وضم على الإخاء لهم شَتات؟(٥)

طلعت على (النّدِيّ) (بعين شمس)
على ما كان يَندو القومُ فيها
تملّكهم وقارُك في خشوع رأيت وُجوهَ قومِك كيف جَلّت أجيل الرأي بين يديك حتى وأنت على أعِنتهم قدير وأنت على أعِنتهم قدير إذا أبدى الشباب مَوّى وزَهْوا فهلًا قُمْت في النادى خطيبا فهلًا قُمْت في النادى خطيبا تُفَجّر حكمة (التسعين) فيه تقول: متى أرى (الجيران) عادوا وأين أولو النّهي مِنّا ومنهم وأين أولو النّهي مِنّا ومنهم

ا يندو القوم: اذا اجتمعوا ليتشاوروا في ناديهم ، والسراة: جمع سرى ، وهو السيد الشريف ٢- الحصاة: العقل والراى ٣- الحفاة: جمع حفي ، وهو هنا بمعنى العالم يتعلم باستقصاء ، قال الله تعالى « كأنك حفي عنها » ، اى سائل عنها باستقصاء ١٠- التسعين: هي مدة عصر الفقيد ، وصاديات ، أى ظامئات ٥- الجيران: هم القبط والسلمون في مصر ١٠- الفلاة: هم البالفون حد الافراط في عقائدهم وآرائهم ،

مَشَتْ بين العشيرة رُسْلُ شرِّ وفَرَّقَت الظُّنونَ السَّيِّئات إذا الثقةُ اضمحلَّتْ بين قوم فْثِقْ ، فعسى الذين ارتَبْت فيهم ومكروه على أَخَذاتِ ظنُّ تُحبِّبُه إليك التجرِبات مشى للمجدِ خَطُّفَ البرقُ قومٌ ونحن إذا مشينا (السلحفاة)

تمزَّقَت الرَّوابِطُ. والصِّلات على الأَيام إخوانٌ ثِقات وربٌّ مُحبَّب لا صبر عنه بَدَت لك في مَحبَّته بكاة(١) بني الأَّوطان ، هبُّوا ، ثم هبُوا فبعضُ الموتِ يَجلبه السَّبات (٢) يُعِدُّونَ القُوَى برًّا وبحراً وعُدَّتُنا الأَمانِي الكاذبات

١ - البداة ، من قولهم : بدا لي في هذا الامر بداء ، أي ظهر لي فيه شيء -- ٢- السبات: النوم ، وأصله الراحة ، ومنه قوله تعالى: « وجعلنا نومكم سباتا » .

# عثمان باشا غالب (٠)

في الأَرضِ (مملكةُ النباتِ) ضجَّت لمصرّع (غالب) سه من الحِداد مُنكسات(١) أمست (بتيجان) علي قامت على (ساق ) لغيب سبته ، وأقعدت الجهات ـة فيه بين النائحات في مأتم تُلقَى الطبيع جَزَع مَوَائِدَ كاسفات وترى (نجومُ الأَرضِ) من يبكي بدمع الغاديات والزَّهرُ في (أكمامِه) بَتْ بالخدودِ مُخَمَّشات(٢) وشَقَائتُ النُّعمانِ آ ــه فسَلْ به مَلاً الأساةِ(٣) أما مُصابُ الطبُّ فيــ ومَآبِهم في المعضلات أؤدى الحِمامُ بشيخهم تِ عن الغُروس المُثميرات مُلْقِي الدروس المُسْفِرا بَ الجهلِ ، حربَ الترهات قد كان حَرْبٌ الظلمِ ، حر فى الخافيات المظلمات والمستضاء بنوره فى الغرب مُغْتَربُ الرَّفات عَلَمُ الودَى في عِلْمه

<sup>(</sup> الله عثمان باشا غالب: كان طبيبا عظيما وعالما بالنبات يشار اليه بالبنان ، توفى في باريس سنة ١٩٢٠ .

ا - التيجان النبات: هي اكاليل الثمار ، كالاكمام - ٢ - شقائق: جمع شقيقة ، وهي الموضع ينبت الاعشات ، وشقائق النعمان موضع بعينه كثر فيه النبات المختلف الالوان والشيات ، مر عليه النعمان بن المنذر فاعجبه ، فقال: هو لي ، فلم يعد احد يمسه ، ومن ذلك سمى شقائق النعمان ، وصاد كل موضع ينبت مثل ذلك يقال له: شقائق النعمان ، والخدود في شقائق النعمان يقصد بها الورد ، وتخميشها: بعني لطمها او قطعها - ٣ - الملا : الجماعة من الناس ، والاساة جمع آسى : وهو الطبيب ،

قد كان فيه محلَّ إجـــلالِ الجهابذةِ الثقات ومُمُثِّلَ المصرىِّ في حظٌّ الشعوبِ من الهِبات قل للمُريب: إليك ، لا تأخذ على الحر الهنات إِن النوابغ (أهلَ بَدُ ر) ما لهم من سيئات(١) هم في عُلا الوطن الأدا ة فلا تَحُطَّ مِن الأداة وهمُ الأُلَى جمعوا الضما ثرَ والعزائمَ من شَتات لهم التَّجِلَّةُ في الحيا قِ، وفوق ذلك في المات (عَمَانُ) ، قُمْ ترَ آيةً اللهُ أَحيا (الموميات) خرجَتْ بَنِينَ من الثرى وتحرّ كَتْ منه بنات واسمع عصر الهاتفى عجدها والهاتفات بينَ السَّكِينةِ والثبات والطالبين لحقها عند الترنُّم والصَّلاة (٢) قِبْلةً والجاعليها لاقَوْا أُبوَّتَهم على غُرِّ المناقبِ والصفات حتى الشبابُ تراهُمُ غلبوا الشيوخ على الأناة أَعْطُوا على قدر الزِّنات(٣) وزنوا الرجالَ ، فكان ما قل للمُغالِطِ. في الحقا ئق حاضر منها وآت الفكرُ جاءَ رسولُه وأتى بإحدى المعجزات رد الشعوب إلى الحياة ِ عيسى الشَّعورِ إِذَا مشي

ا - أهل بدر: هم أول الفزاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ، شبه النوابغ بهم ، ووجه الشبه بينهما ، هو سبق كل منهما لاحراز أسمى مراتب الشرف والرفعة . نقول: وهذا نوع من وجه الشبه لم نر شاعرا فطن اليه قبل شوقى حياه الله -٢- الترنم: أحد ضروب العبادة في المسيحية ، كالصلاة عند المسلمين -٣- الزنات: جمع زنة (كعدة) وهي المرة من الوزن .

# عبد الحي (٠)

طُوِى البِساطُ وجَفَّت الأَقداحُ وغدَتْ عواطلَ بعدكَ الأَفراحُ(١) وأنفض ناد بالشآم، وسامرٌ في مصرَ أنت هَزارُه الصَّدَّاحِ(٢) وتَقوَّضَتْ للَّفن أَطُولُ سَرْحة يُغْدَى إلى أَفيائها ويُراحِ(٣) والله ما أدرى وأنت وحيدُه أعليه يُبْكى، أم عليك يُناح؟ والله ما أدرى وأنت وحيدُه أعليه يُبْكى، أم عليك يُناح؟ (إسحاقُ) مات، فلا صَبُوحَ ، و (مَعْبَدُ)

أُودَى ، فليس مع الغبوقِ فَلاح (٤) مَلِكُ الغِناءِ أَزاله عن تختِهِ قَدَرٌ يُزيل الراسياتِ مُتاح فَالتُرْب فوق (بي سويف)يتيمة ومن الجواهر زَيِّفُ وصِحاح (٥) ما زال تاجُ الفن تيّاهًا بها حتى استبدّ بها الردَى المُجتاح لو تستطيع كرامة لكانها مَشَتِ الرياضُ إليه والأَدُواح

رُحْماكَ (عبدَالحيِّ)؛ أُمُّكَ شَيْخَةٌ قعدَتْ، وهِيضَ لها الغَداةَ جَناح كُسِرَتْ عَصاها اليومَ، فهي بلا عصاً

وقَضى فَتاها الأَّجُودُ المِسْمَاحِ اللَّمُودُ المِسْمَاحِ اللهُ يعلم ، إِن يَكُنْ في قلبها جُرحٌ فني أحشاءِ مصر جِراح

<sup>(</sup> الله المربية حتى عد وحيد عصره وامام فنه . توفى سيناة ١٩١٢ . الاقطار المربية حتى عد وحيد عصره وامام فنه . توفى سيناة ١٩١٢ . المزار : المولى البساط : تعبير يكنى به عن انتهاء عوامل السرور ٢- الهزار : طائر حسن الصوت ، وهو فارسى ، معرب هزاز دستان ٣- السرحة : الشجرة العظيمة . والافياء : جمع فلى ، وهو من الشجر الظل . الشجاق ومعبد : علمان على مغنيين . والصبوح : الشرب اول الصباح . والغبوق . الشرب بالعشى هم دفن الفقيلة في بنى سويف وهي بلدة والغبوق ، الشرب بالعشى . والجواهر الزائفة ، هي ضد الجواهر الصادقة . الصحيحة .

والناسُ مَبْكِي وبالمَ إِثْرَهُ وبُكا الشعوبِ إِذَا النوابغُ طاحوا كان الندائي إن شَدَوْتَ وعاقروا فارقت دنيا أرهَقتْك خَسارةً يامُخْلِفًا للوعد ، وَعُدُكُ ماله عَبَّثَتُ به وبك المنيَّةُ ، وانقضى لما بلغنا بالأُحِبّةِ والمني زعموا نَعِيُّكَ في المجامع مازحًا الجدُّ غايةُ كلِّ لاهِ لاعب رَمَت المنايا إذ رمَيْنَك بُلْبُلا آهاتُه حُرَقُ الغرام : ولفظُه وذَبَحْنَ حَنْجَرَة على أوتارها وَفَلَلْنَ مِن ۚ ذَاكَ اللَّسَانَ حَدَيْدَةً وأبحْنَ راحتَك البِلَي ، ولطالما روحٌ تناهتُ خِفَّةٌ فنخبَّرتُ قُمْ غنَّ ولدانَ الجِنانِ وَحُورَها وابعث صداك فكلُّنا أرواح

سِيّانِ صوتُك بينهم والراح(١) فها تقول مُغنِّيًا ومُحدِّثًا تتنافس الأسماعُ والأرواح(٢) وغنِمْتَ قُرْبُ اللهِ وهو ربَاحِ عندي ولا لك في الضمير بُراح سبب إليه بأنسنا نرتاح بابَ السرورِ تغيُّب المفتاح هَيْهَاتُ ! في رَيْبِ المَنونِ مِزاح عند المنيَّةِ يَجزع المِفراح(٣) أرداه في شَركِ الحياةِ جِماح مجعُ الحَمام لَوَ ٱنَّهُنَّ فِصاح تُؤسّى الجِراحُ، وتُذْبَحُ الأَثراح يَخشى لئيمٌ بأُسَها ووقاح أمسى عليها المال وهو مُباح نُزُلاً تَقَاصَرُ دونه الأَشباح

١ ــ الندامي : جمع نديم . وعاقروا : من الماقرة ، وهي شرب الراح . والراح: الخمر ، بشبه صوته بالخمر لان كليهما مسكر - ٢- يقسول: ان حديثه كان مثل غنائه . والمأثور عن عبد الحي أنه كان فكه الحديث بارع النكتة - ٣ - المفراح: كثير الفرح .

#### محمد ثابت باشا (م)

سَرْ أَبا صالح إلى الله واترك هذه غايةُ النفوسِ ، وهذا هل ترى الناسَ في طريقك إلَّا إنَّ أُوهَى الخيوط فيا بدا لي مُضْغَةٌ بينَ خفْقَةٍ وسُكونِ أنزلوا في الثرى الوزيرَ ، ووارَوْا كنتّ فيها على يَدي من حرير آخذًا من لسانِ فارسَ قِسْطًا آ في ظلال الملوكِ ، تُدْنِي إليهم لستَ مَنْ مَرٌّ بالمعالم مَرًّا قُمْ فحدُّثْ عن السنين الخَوالى

مصر في مأتم وحزن شديد مُنتهَى العيشِ مُرَّةِ والرَّغيد نَعْشَ كَهْلِ تَلاه نعشُ الوَليد ؟ خَيْطُ. عيشِ مُعلَّقُ بالوريد(١) ودُمُّ بينَ جَرْيَة وجُمود فيه تسعين حِجّة في صُعود لِلَّيالِي ، فأصبحَتْ من حَديد(٢) قد بلوناك في الرياسة حينًا فبلونا الوزير عبد الحميد (٣) وافرَ القسمِ من لسان لَبِيد(٤) كلَّ آوِ لظلَّكَ المدود إنما أنت دولةً في فقيد وفُتوح المُمَلَّكِين الصِّيد(٥)

العلوية ، وتوفى سنة ١٩٠١ بعد أن عمر حوالي تسعين عاما .

١- الوريد: شريان بكسر الشين ، وهو عرق رئيسى في جسم الانسان ، يشبه العروق في جسم الانسان بالخيوط ، ليتوصل بذلك الى اثبات ضرورة الضعف في الحياة وعدم بقائها - ٢- يد من حرير : كتاية عن رفاهية العيش. ٣ بلوناك في الرياسة: أي اختبرناك، والوزير عبد الحميد : هو عبد الحميد الكاتب المشهور - ٤ القسم : هو العطاء أو الحظ . ولبيد : شاعر عربي قديم . والفرض أن المرثى كان ملما بالفارسية والعربية -٥- الصيد جمع اصيد ، وهو العزيز الجانب .

والذي مَرَّ بينَ حالِ قديم ٍ أَنتَ أدرَى به وحالِ جديد فَٱلْحَقِ اليومَ بالكرام كريماً والْقَهم بينَ جَنَّةٍ وخُلود

وصِف العزُّ في زمان (عليٌّ) واذكر اليُّمْنَ في زمان سعيد(١) كيف أُسْطُولُهم على كل بحر وسَراياهُمُ على كلِّ بِيدِ؟(٢) قد تولَّوْا وخلَّفوك وفِيًّا في زمان على الوَفِيِّ شديد وتقبُّلُ وداعَ بالهُ على فق دك، وافٍ لعهدك المحمود

١ ـ يريد زمان محمد على الكبيو ، ورفاهة العيش في زمن الحديو سعيد باشا \_ ٢ ـ السرايا : جمع سرية \_ بالياء المشددة مفتوحة \_ وهي القطعة من الجيش لايزيد عددها عن الاربعمائة . والبيد : جمع بيداء ، وهي الصحراء .

### محمد فرید بك (\*)

كلُّ حَيٌّ على المنيّة غادى ذهب الأَوَّلُونَ قَرْنُا فَقَرْناً هل تری منهُمُ وتُسمعُ عنهم كُرَةُ الأَرضِ كم رَمَتْ صَوْلجَانا والغبارُ الذي على صفحتَيْها كلُّ قبر من جانب القَفْرِ يبدو عَلَمَ الحقُّ ، أو منارَ المعاد وزِمامٌ الرِّكابِ من كلِّ فَجِّ تطلع الشمس حيث تطلع نُضْخًا تلك حمراء في السماء ، وهذا أعوجُ النَّصْلِ مِنْ مِراس الجِلاد

تتوالى الركابُ والموتُ حادى(١) لم يدُّمْ حاضرٌ ، ولم يَبْقَ بادى(٢) غير باق مآثرٍ وأيادى؟(٣) وطوَتُ من ملاعب وجياد دَوَرانُ الرَّحَى على الأَّجساد(٤) ومَحَطُّه الرِّحالِ من كل وادى وتَنَحَّى كمِنْجَل الحَصَّاد(٥) لمن شعرى تعمَّدًا وأصرًا أم أعانا بجناية اليلاد كذب (الأزهرانِ) ؛ ما الأمرُ إِلَّا قَلَرٌ رائحٌ عا شاء غادى (٦)

( ﴿ محمد بك فريد : الرئيس الثاني للحزب الوطني 4 وهو الضحية الغاالية للوطنية المصرية ، فقد ورث عن والده ثروة طائلة جدا ، بذلها الى آخر درهم في سبيل طلب الاستقلال لمصر والسودان ، وظل يجاهد الى أن مسات معدما فقيرا في سنة ١٩٢٠ ، محكوما عليه بالنفي والتشريد ، حيث لم يسمح له بالعودة الى وطنه الا ميتا .

1- الحادى: هو الذي يفني للقافلة فتنشط في مسيرها - إ الحاضر: ساكن الحضر، والبادى: ساكن البادية ٣٠ الايادى: جمع يد ، ويقصد باليد ، العطية أو الصنيعة ، ولا تجمع اليد على أيادى الا بهذا المعنى ، فاذا الريد جمع اليد الحقيقية قيل : ايدى -١٤ المفهوم من المقام أن الرحى المقصودة هي رحى المنون ، فاكتفى بتعريفها بأل . كأنه يقول: الرحى المعهودة ٥- قوله: وتنحى كمنجل الحصاد ، أي هـ اللا شـ كله كالمنجل في اعوجاجه ٢- الأزهران: الشمس والقمر .

يا حَماماً ترنَّمَتْ مُسْعِداتِ ضاق عن ثُكْلِها البُّكا، فتغنَّت الأَناةَ الأَناةَ ، كلُّ أَليني هل رَجَعْتُنُّ في الحياة لفَهُم ٢ سَقَمٌ من سلامةٍ ، وعزاءً بُجْنَنَى شهدُها على إبر النحـ وعلى ناثي وسَهْرانَ فيها (لُبَدُّ) صادَه الرَّدَى ، وأَظنَّ النَّسْ ساقةَ النُّعْشِ بالرئيس ، رُوَيْدًا كلُّ أعوادِ مِنبر وسريرِ تستريح المطِیِّ يوماً ، وهٰذی لا وراء الجِيادِ زِيدَتْ جلالاً أَسأَلتم حَقيبة الموت : ماذا إِنَّ فِي طَيُّهَا إِمَامَ صَفُوفٍ لو تركتم لها الزِّمامَ لجاءت

وبها فاقةً إلى الإسعاد(١) رُبُّ ثُكُل سمِعْتُه من شادى(٢) سابقُ الإِلْفِ ، أَو مُلاقِي انفراد إِن فهم الأُمورِ نِصفُ السَّداد من هذاه ، وقُرْقَةً من وِداد ــل ، ويُمْشَى لورْدِها في القَتاد(٣) أَجَلٌ لا يَنامُ بالمِرْصاد سر من سَهمِهِ على ميعاد(٤) مَوْكِبُ الموتِ مَوْضِعُ الإِنَّشَاد(٥) باطلٌ غيرَ هذه الأعواد تنقل العالمين من عهد عاد منذ كانت ولا على الأجياد تحتُّها من ذخيرة وعَتاد ؟ وحَوارِيٌّ نِيَّةٍ واعتقاد(٦) وحدها بالشهيد دار الرشاد

السعاد: الاعانة ، تقول: اسعدنى على كذا ، اى أعنى عليه . الثكل هنا: بمعنى التحزن ، والشادى: المفنى ٣- القتاد: شجر صلب له شوك كالابرة -٦- لبد ، بضم اللام وفتح الباء : علم على آخر نسور لقمان ، زعموا أن لقمان هلذا عاش عمد سبعة انسر ، كان آخرها النسر المسمى: لبد ، أما قسوله ( وأظن النسر » فليس المقصود الطائر المعروف بالنسر ، وأنما يقصد احد الكواكب في السماء معروفا باسم النسر ، يقول أن لكل كائن سهم من المنية مقدور -٥- ساقة الجيش أو ساقة النعش: هم السائرون في المقدمة ، والاتئاد: بمعنى الترفق والتمهل -٦- الحدوارى: مفرد الحواديين ، وهم الصغوة المختارة من الصحاب م

تَاجُ أَحرارِها غُلاماً وكهلاً وسُّدُوه الترابَ نِضُوَ سِفارِ واركزوه إلى القيامة رُمُحًا وأَقِرُّوه في الصفائيح عَضْبًا نازحَ الدارِ ، أَقْصَرَ اليومَ بَيْنٌ وكفَّى الموتُ ما تـخاف وترجو مَن دَنَا أَو نَـأَى فَإِنَّ المُنايِا سِرْمَعَ العمرِ حيثُ شِئْتَ تَثُوبا ذلك الحقُّ لا الذي زعموه وجرى لفظُه على أَلسُنِ النا يُتخلِّى به القوى ولكن كتحلِّ القتالِ باسم الجهاد نزل الأَقوياء فيه على الضَّمُّ فَي ، وحلَّ الملوكُ بالزُّمَّاد صفحات تقييّة كقلوب الرّسيل ، مَنسولة من الأحقاد قُمْ إِنِ اسْطَعْتَ من سريرك، وانظر سِرٌ ذاك اللواء أجناد

انظروا ، هل تَرَوْنَ في الجمع مصرًا حاسرًا قد تجلَّلت بسواد ؟ راعَها أن تراه في الأصفاد في سبيل الحقوق نِضُو سُهاد(١) كان للحَشْدِ ، والنَّدَى ، والطِّراد لَم يُدِنُّ بِالقَرارِ فِي الأَغمادِ وانتُهَتْ مِخْنَةً ، وكفَّتْ عوادى(٢) وشَفَى من أصادق وأعادى غايةً القرب أو قُصارَى البِعاد وافقد العمر لا تُوبُ من رُقاد فى قدييم من الحديث مُعاد س، ومعناه في صدور الصُّعاد(٣) هل تَرى كالترابِ أحسنَ عدلاً وقياماً على حقوق العباد؟(٤)

١- النضو: المهزول الجسم -١- عوادى الدهر: عوائقه -١- الصعاد: الراح \_\_ إلى يقول: انه لم يجد الحق خالصا في هذه الأرض الا للقوة ، ولم يجاد المدل كاملا الا في التراب ، حيث يسوى الاقوياء بالضعفاء ، والطامعين بالقانمين .

مصرُ تبکی علیك فی كل خِدْر لو تـأُمُّلْنَها لراعَك منها مُنْتَهَى ما به البلادُ تُعزَّى أُمّهاتٌ لا تبحمل الثُّكلَ إلا ( كفريد )، وأين ثانى فريد ؟ لك فى ذلك الضَّنَى رقَّةُ الرو

هل تَراهم وأَنتَ مُوفِ عليهم غيرَ بُنْيَانِ أَأْفَة واتَّحاد؟(١) أُمةٌ هُيُّثَتْ وقومٌ لخير الدّه -رِ أَو شرِّه على استعداد وتُصوغُ الرثاءَ في كل نادى غُرَّةُ البرِّ في سَوادِ الحِداد رجُلٌ مات في سبيل البلاد للنجيب الجرىء في الأولاد أَىُّ ثانِ لواحدِ الآحاد ؟ الرئيس الجواد فيا علمنا وبكؤنا وابن الرئيس الجواد؟ أَكلَتُ مَالَهُ الحقوقُ ، وأَبْلِي جِسمَهُ عائدٌ من الهمِّ عادى ح ، وخَفْقُ الفرادِ في العُوَّاد عِلَّةٌ لِم تَصِلُ فِراشَك حتى وطِئتُ في القلوب والأكباد صادفَتُ قُرْحَةً يُلائمها الصب رُ ، وتأْبَى عليه غيرَ الفساد وعَدَ الدهرُ أَن يكون ضِهادًا لك فيها ، فكان شرَّ ضِهاد وإذا الرُّوح لم تُنَفِّس عن الجسب سم (فبقراطُ) نافخٌ في رَماد(٢)

١- بشير هذا البيت الى حقيقة تاريخية ، هي أن عودة الفقيد ميتا كانت في زمن اتحاد الامة المصرية جميعا على طلب الاستقلال التام ، فلم يكن هناك أحزاب مختلفة المطالب وقتئذ ٢٠ بقراط: هو أبو الطب ، كما يقولون .

# البنون والحياة الدنيا (\*)

الضلوعُ تَتَقِدُ والدموعُ تَطَرِدُ الله الشَّجِيِّ ، أَفِقُ مِن عَناءِ ما تجد قد جرَتُ لغايتها عَبْرَةٌ لها أمد كُلُّ مُسْرِف جَزَعاً أَو بُكِي ، سيَقْتَصِد والزمانُ سُنتُه في السَّلُو يجتهد قل السَّلُو يجتهد قل لثاكِلَيْنِ مشَى في قواهما الكَمَد لم يُعافَ قبلكما والذَّ ، ولا ولَد لم يُعافَ قبلكما والذَّ ، ولا ولَد النين مِيلَ بهم في سِفارِهم بَعُدُوا النين مِيلَ بهم في سِفارِهم بَعُدُوا ما علمنا أَشَقُوا بالرحيل أَم سَعِدوا ، الرحيل أَم سَعِدوا ، النين منزلاً نزلوا لا يَرُدُ مَن يَرِد كَانُنا إليه غدًا ليس بالبعيد غَدُ كَانُنا إليه غدًا ليس بالبعيد غَدُ

البنونَ هم دَمُنا والحياةُ والوُرُد(١) لا تَكَدُّ مثلَهم مُهْجَةٌ ، ولا كَبد يستوون واحِدُهم - في الحنان والعَدَد زينةٌ ، ومصلحةٌ واستراحةٌ ،

( ) نظم أمير الشعراء هذه القصيدة تعزية للكاتب الكبير الدكتسور محمد حسين هيكل « بك » في فقد وحيده سنة ١٩٣٥ . ١ ــ الورد: جمع وريد ، كبريد وبرد ٢٠٠ الدد ــ بالفتح ــ اللهو واللعب . فتنةً إذا صَلحوا مِحْنةً إذا فسلوا شاغلً إذا فَعْلوا شاغلً إذا مُرضوا فاجعً إذا فُعْلوا جُرحُهم إذا انتُزعوا لا تَلمَّه الضَّملُ العَلْد العَلَد العَلَدُ العَلَد العَلَدُ العَلَد العَلَدُ العَدَاءِ العَلَدُ العَلَدُ العَدَاءُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَدَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَدَاءُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَلَدُ العَدُو العَلَدُ ا

قل (لِهِيكل) كَلِمًا من وراثهًا رَشَد الم بَشُبُ مهذّبها باطلٌ ولا فَند(۱) لقد عَجِبْتُ مِن قَلَم ثاكل وين جَرِد قد عَجِبْتُ مِن قَلَم وهو صادمٌ فَرَد والسيوفُ نَحْوتُها في الوَطِيس تَقَيد(٧) أنت ناقد أرب والأريب ينتقد ما تقول في قَدَر بعضُ سِنّه الأَبَد ٩ ما تقول في قَدَر بعضُ سِنّه الأَبَد ٩ وهو وان عَعلوا وهو وان قعلوا يَحْشُر الأَنامُ به إن سَعَوا ، وإن قعلوا يَحْشُر الأَنامُ به إن سَعَوا ، وإن قعلوا يَنْزِلُ الرجالُ على حُكْمِه وإن جَحَلوا القضاء مُعْضِلةً لم يَحلّها أَحَد كَلَم نَصْد الها عُقْدةً بدت عُقد أنعبَتْ مُعالجها واستراح مُعْتقِد أنعبَتْ مُعالجها واستراح مُعْتقِد أنتَبَتْ مُعالجها واستراح مُعْتقِد

١- الفند: هو الكلب .

٢- الوطيس: الحرب.

| بالبقاء مُنْفَرِد       | عالَم مُدَبِّرُه    |
|-------------------------|---------------------|
| كائناتُه الجُلُد        | ِین بِلّی کُوائِنه  |
| إنَّ حُسْنَه الإِددَ(١) | لا تقل به إِدَدُّ   |
| غايةً وتتُحِد           | تلتتى نقائضُه       |
| للبقاء أو عَضُد         | الفَناء فيه يدُّ    |
| واختلافُه سَدَد         | اثْتِلانُه رَشَدٌ   |
| مُنْصَفٌ ومَضْطَهَد     | جَدُّ في عمارته     |
| كالفقير محتشِد          | والغنى لخِدمته      |
| مُمْعِنٌ ومُطَّرِد      | وهو في أعِنْتِه     |
| فى حروفها شُهُد         | والحياةُ حَنْظُلَةٌ |
| من مَدامِع عَمَد        | هَيكلُ الشقاء له    |
| جانبيّهِ والوُسد        | قامت النعوش على     |
| غايتاهُما نَفَدُ        | مره ومأتمه          |
|                         |                     |

١- الادد ـ جمع اداة ٤ بالكسر ـ وهي الداهية .

#### ثروت باشا (\*)

يموت فى الغاب أو فى غيره الأسدُ قد غَيَّبَ الغربُ شمسًا لاسَقامَ بها حدا بها الأَجَلُ المحتومُ فاغتربَتْ كلُّ اغترابِ مَتَاعٌ فى الحياةِ سوى

كلَّ البلادِ وِسادٌ حين تُتَّسَدُ(۱) كانت على جَنباتِ الشرقِ تَتَّقِد إن النفوسَ إلى آجالِها تَفِد يوم يُفارِقُ فيه المُهجةَ الجسدُ

برق تمايل منه السهلُ والجَلد كادت كأمس له الأَحزابُ تَنَّحِد حتى إذا هدَّ من آمالهم قعدوا وجلَّل الريفَ ليلُ كلَّه سُهُدُ والمَ يَرُدُّ على الباكين ما فقدوا ومع يَرُدُّ على الباكين ما فقدوا دمع لكلِّ شهات ضاحك رَصَد(٢)

نعى الغمام إلى الوادى وساكنيه برق الفجيعة لما ثار ئائيره قام الرجال حيارى منصتين له علا الصعيد نهار كله شجّن لم يُبتى للضاحكين الموت ما وجدوا وراء ريب الليالى أو فُجاءَتِها

تكادُ بالليل في ظلِّ البِلَى تقِدُ(٣) وما يدبُّ إلى البحرين أو يَرِدُ(٤)

باتت على الفُلْكِ ف التابوتِ جَوْهَرَةُ يُفاخِرُ الذيلُ أَصداف الخليج بها

<sup>(</sup> الله المفور له عبد الخالق ثروت باشا ، كان زعيما وطنيا عظيما ، وسياسيا اداريا خطيرا ، تولى رياسة الحكم في البلاد اكثر من مرة ، وظفر من السياسة الانجليزية لمصر بتصريح ٢٨ فبراير ، وقد سافر الى اوربا لبعض المفاونسات السياسية المتمعة لاستقلال مصر ، فلم يمهله الموت ، فقضى بغونسا في سنة ١٩٢٨ ، وجيء به ميتا ، وكان بينه وبين امير الشعراء صداقة حميمة ، ومودة قديمة ، ظهر الرهما في هذه المرئية ، التي تقراها فتحس رجعها يعود اليك من اعماق الخلود .

آس هذا المطلع يشير آلى موته بفرنسا ٢٠ رصد: بمعنى مترقب ، ٣ يشير الى محيثه من أوربا في نعش على الباخرة ، وتقد : تضيء ٠ ٤ يريد بالخليج : الخليج الفارسى ، وبالبحرين : مجموعة جزر عربية بالقرب من الشاطىء الفربى للخليج الفارسى ، وعندها يصاد اللؤاؤ ،

مايقذِفُ المهدُ ، لامايقذفُ الزَّبَدُ كَأَنَّهَا فِي الأَكفُّ الصارمُ الفرد على السرير ، ومن رُمح الحِمي قِصَد (١) مُقدَّمٌ كلِواء الحقِّ مُنفرد كما تدلُّهُت الثَّكْلِّي، وتَفتقِد (٢) كأنهم من هُوانِ الخطب ما وُجدوا هي النجابةُ في الأُولاد ، لا العدد

إِنَّ الجواهرَ أَسناها وأَكرمُها حتى إِذَا بِلْغِ الفَلْكُ اللَّذِي انْحَا.َرتْ تلك البقيَّةُ من سيف الحمي كِسَرُّ قد ضمّها فزكا نغشٌ بُطاف به مشت على جانبيه مصر تَنشُدُه وقد عوت كثيرً لا تُحِسُّهمُ ثُكُلُ البلاد له عقلٌ ، ونكْبتُها

عودً من الهام يُحويه ولا نُضد(٣) من الصدائع أو أعداقهم سَند وحلّ فيه الهدى والرفقُ والرُّشَد جندُ السلام، ولا قُوَّادُه المُجُد

مُكلِّلُ الهام بالتصريح ، ليس له وصاحبُ الفضل في الأَعناقِ ليس له خلا من المِدْفَع الجبَّار مَرَكَبُهُ إِن المدافِعَ لِم يُخْلَقُ لَصُحبتها

ف ثورةٍ تَلِدُ الأَبطالَ أَو تَثِدْ(٤)

يا بانِيَ الصرح لم يَشغَله مُمتدِحٌ عن البناء ، ولم يصرفه مُنتقِد أَصمُّ عن غضب ِمِنْ حَوْلِيه ورِضًى ﴿

۱ القصد - بكسر القاف - : جمع قصدة - بكسرها أيضا ، وهي القطعة مما يكسر ، ويقال: رمح قصد ، بكسر الصاد: أي منكسر ٢- التدله: ذهاب الفؤاد من عشق أو حزن ونحوهما . وقرله: « تفتقد » من قولهم : وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ٢٠٠٠ العود هنا : هو السرير . النضد - محركة الضاد ... ما نضد من متاع والسرير ينضد عليه . كأنه يعجب لن كلل هامات مصر بمجيئه لها بهذا الفوز السياسي في تصريح ٢٨ فبراير ، كيف لا يحويه ميتا سرير متخذ من الهام أو منضد بها ، حتى يكون الجزاء من جنس العمل ، ومن هذا النحو يقول البيت التالى: « وصحاحب النصل في دفن الاحياء ، يَريد أنه كان معمل في بناء صرح الوطن ، بدون رغبة في مدح ، او خوف من ذم ، في شجاعة لا تخاف الثورة ، وهي لا عقل لها .

يدنو على مثلها ، أو يبعد الأمد من الفلياصل ، ما في دينه أَوَد ومَلَّ طُولَ النِّضالِ الدُّنبُ والنَّقَد(١) حتى تفتحت الأَبوابُ والسُّدَد إِنَّ السياسةَ فيها الصَّيْدُ والطَّرَد(٢) عشى إلى الصيدتحت العاصف الأسد يداك للقوم ما ذمُّوا وما حمدوا تُبُّنَى مِن الصَّخرِ الآساسُ والعُمُّد وفيه سَعْيُ من الآباء مُطَّرِد على أَسنَّتِها الإحسانُ والسَّدَد(٣) لولا المنيَّةُ ما مالوا ، ولا رقدوا حتى تَزعزعُ من أسبابه الوتيد حمايةٌ اللهِ ، فاستذرى بها البلد ماشِيدَ للحقِّ فَهُوَ السَّرْمَدُ الأَبد للناس أنك كنز في الثرى بكد(٤) ولا استخفَّك لِينُ العيشِ والرُّغَد ترجو فتُقَدِمُ ، أو تخشَى فتَتْثِد يدور حيث تدور المجد والحسد

تصريحُك الخطوةُ الكبرى ومرحلةٌ الحقُّ والقوةُ ارتدًا إلى حَكم ِ لولا سفارتُك المهديّةُ اختصا مازلت تطرق باب الصلع بينهما وجَدْتها فرصةً تُلْقى الحِبالُ لها طلبتُها عندَ هُوجِ الحادثاتِ كما لما وجدت مُعدّاتِ البناء بنَتْ بنيت صرحك من جُهد البلاد، كما فيه ضحايا من الأبناء قَيِّسةً وفى أواسِيه أقلامٌ مُجاهدةٌ وفيه ألويةٌ عزُّ الجهادُ بهم رمينت في وَتدِ الذَّلِّ القديم به طوى حِمايتَهُ المحتَلُ ، وانبسطت نَمْ غيرَ باك على ماشِدْت من كرم يـا (ثـروةً) الوطن الغالى ، كفَىعظةً لم يُطْغِكُ الحكمُ في شَتَّى مَظاهرِه تعْدُو على الله والتاريخ في ثِقةٍ نشأتَ في جَبُّهةِ الدنينا ، وفي فمها

النقسة: جنس من الغنم قبيح الشسكل ، من الهسزال أو غيره .
 الطرد: مطاردة الصيد ٣٠٠ الأواسى: جمع السيئة ، وهي من البناء: المحكم الدعامة . والسدد: بمعنى السداد ، أي الصواب ٤٠٠ البدد: المتفرق.

لكل يوم غد يمضى بروعته ورمتك في قنوات القلب فانصدعت لما أناخت على تامورك انفجرت ما كل قلب غدا أو راح في دمه ولم تطاولك خوفا أن يُناضلها فهل رفي الموت للبر الدَّبيح ؟ وهل هيهات ! لو وُجِدَت للموت عاطفة مُشت تَذُودُ المنايا عن وَديعتها لو يُدفعُ الموت عنك عادية لو يُدفعُ الموت عنك عادية

وما ليومِك ياخير اللّدات غدُّ منية ما لها قلب ، ولا كبد أركى من الورد ، أو من مائه الورد (۱) فيه السّمل والولد فيه الصديق وفيه الأهل والولد منك الدها ورأى مُنقِد نجد شجاه ذاك الحنان الساكن الهَمِد ؟ لم يَبك من آدم أحبابَه أحد مدينة النّور ، فارتدّت بها رَمَد (۲) للعلم حولك عين لم تنم ويد للعلم حولك عين لم تنم ويد

«أبا عزيز » سلامُ اللهِ ، لارسُلٌ ونفحةً من قوافى الشعركنت لها أرسلتُها وبعشتُ الدمعَ يكنفُها عطفتُ فيك إلى الماضى وراجعنى صاف على الدهر لم تُقفيرُ خليَّته حتى لمحتَكَ مَرموقَ الهلالِ على والشعرُ دمعٌ ، ووجدانٌ ، وعاطفةٌ والشعرُ دمعٌ ، ووجدانٌ ، وعاطفةٌ

إليك تحمل تسليمي ، ولا برد(٣) في مجلس الراح والرين حان تحتشيد كما تحدر حول السوس البرد(٤) ود من الصغر المعسول منعقد ولا تغير في أبياتها الشهد حداثة تعدد الأوطان ما تعد ياليت شعري هل قُلْتُ الذي أجد؟(٥)

<sup>1</sup> التامور: القلب . والسورد ، جسمع وريد: العسرق في الجسم . ٢ مدينة النور: تطلق في هذا العصر على باريس ٣٠ البرد: جمع بريد . ٤ السوسين: نوع من الزهر ، والبرد: هو ما يتساقط من المطر كحبسات الثلج هدا ي هل قلت الذي يجيش في وجداني ؟

### عبد العزيز جاويش (\*)

أصاب المجاهد عُقْبَى الشهيد وأمسى جَمادًا عدوٌ الجمودِ حُداه السَّفارُ إلى مَنزل فقَرُّ إلى موعد صادق وبات الحَواريُّ من صاحِبَيْهِ تُسَرَّبَ فِي مَنْكِبَىُّ (مصطني) فيالَكَ قبرًا أَكَنَّ الْكنوزَ لقد غيَّبوا فيك أمضى السيوف فُلاثُ عقائدً في حفرة قَعَدْنَ فَكُنَّ الأَساسَ المتبينَ فلا تَنْسَ أَمسِ وآلاءَه ولولا البِلَى فى زوايا القبور ومَنْ طلب الخُلْقَ من كنزه

وألتى عُصاه المضأفُ الشُّريد وباتُ على القيد خَصمُ القيود يلاق الخفيف عليه الوثيد مُعِزُّ اليقين مُذِلُّ الجحود شَهيدَيْن أَسْرَى إليهم شهيد كأمسِ، وبينَ ذِراعَيُ (فريد)(١) وساجَ الحقوقَ ، وحاط العهود فهل أنت ياقبرُ أوفي الغُمود؟ تَدُكُ الجبالَ ، وتُوهِي الحديد وقام عليها البناء المشيد ألا إن أمس أساس الوجود(٢) لما ظهرَتْ جِدَّةٌ للمُهود فإن العقيدة كنز عتيد تعلُّمُ بالصبر ، أَو بالثباتِ جَلِيدُ الرجالِ ، وغيرُ البجليد

( الله عبد العزيز جاويش ، احد السابقين في خدمة القضية المصرية ، كان زعيما سياسيا دينيا عظيما ، وقد كرس حياته لخدمة سياسة بلاد الاسلام عامة ، ومصر وتركيا خاصة ، ثم حكم عليه بالنفي والتشريد مسذة طويلة ، ثم عاد الى مصر ولم يلبث الا بضع سينين ، ومات في سنة ١٩٢٩ ، وله رسائل سياسية كانت مضرب المثل في الفصاحة والقوة في وقتها .

١ ـ هو مصطفى كامل الزعيم الوطنى الأول ، وقريد: هو محمد قريد الزميم الوطني الثاني ، وكانا صاحبي الفقيد في المبدأ والجهاد . . ٢- الآلاء : النعم .

طَريدَ السياسةِ منذُ الشباب لقيتُ الدواهِيَ من كيْدها حُمَلْتَ على النفس ما لا يطا وقُلِّبْتَ في النار مثلَ النُّضا إذا ما تطلُّعْتَ في الشاطئين وهزّ النديُّ لك المنكِبَيْن رسائلُ تُذرِي بسجع البديع يَعِيها شيوخُ الحِمٰيٰ والحديث فما دالُها نكرَتُها الأُمورُ لقد نسى القوم أمسِ القريب يقولون : ما (لأبي ناصر) أتستكثرون لهم واحدًا بَشُدُّ عُرا الدينِ في داره وليلقوم حتى وراء القفار

لقد آن أن يستريح الطريد وما كالسياسة دام يكيد(١) قُ ، وجاوزُتِ المستطاعُ الجهود رِ ، وغُرِّبْتَ مثلَ الجُمانِ الفريد أَتَذَكُر إِذْ أَنتَ تَحَتَ (اللواءِ) نَبِيهَ المكانةِ ، لجُمَّ العديد ؟(٢) رَبا الريفُ، وافتنَّ فيك الصعيد وراحَ الثرى من زحام يَميد وتُنْسِي رسائل عبدِ الحميد ويحفظها النُّشُءُ حِفْظ. النشيد وطول المدَى ، وانتقال الجُدود ؟ (٣) فهل لأحاديثه من مُعيد ؟ وللتُرْكِ ؟ ما شأنُه والهنود ؟ وفِيمَ تحمَّل هَمَّ القريبِ من المسلمينَ وهَمَّ البعيد ؟ فقلتُ : وما ضرَّكم أن يُقومَ من المسلمين إمامٌ رشيد ؟ ولَّى القليم نصيرَ الحديد ؟ سَعى ليؤلِّف بينَ القلوبِ فلم يَعْدُ هَدْىَ الكتابِ المجيد ويدعو إلى الله أهلَ الجحود دعاةً تُغنِّي ، ورُسُلُ تشيد

<sup>1</sup>\_ الداهي: هو الذي ياتي بالداهية ، وهي الامر العظيم - ٢- كان الفقيد محرر جريدة اللواء في عهدها الأول - ٣ - الجدود هنا: بمعنى الحظوظ .

يُداوِي نداه جِراحَ الكَرامِ

جزى الله مَلْكًا من المحسنين رَّءُوفُ الفؤادِ ، رحيمُ الوريد(١) كَأَنَّ البيانَ بأيامه أو العِنْمَ تحتَ ظلالِ (الرشيد)(٢) ويدركهم في زوايا اللُّحود أَجارَ عِيالَك من دهرهم وجاملهم في البلاء الشديد تولى الوليدة في يُتمها وكفكف بالعطف دمع الوليد

بَعُدُّتَ وعزَّ إِلَيكَ البريدُ وهل بينَ حَيٍّ ومَيْتٍ بريد ؟ وماضِ يُطِيفُ ، ودمعٌ يجود. يَظَلُّ بوادى المنايا يَرود(٣) وإن كان راكبُها لا يعود مضى الدهرُ وهْيَ وراءَ الدموع قيامٌ بمُلْكِ الصَّحارى قُعود وكم حملَتْ من صَديد ٍ يُسيلُ ﴿ وَكُمْ وَضَعَتْ مَنْ حِنَاشٍ وَدُود نَشَدْتُكَ بالموت إلا أبنت أأنت شَقِي به أم سعيد ؟ وكيف يُسَمَّى الغريبَ امروُّ لَزِيلُ الأَبُوَّةِ ، ضَيْفُ الجُدود ؟(٤) وكيف يُقال لجار الأُوادُ لِي جارِ الأُواخرِ: ناءٍ وَحيد ؟

سلامٌ (أبا ناصرٍ) في التراب يُعِير التراب رَفِيفَ الورود أَجَلُ ؛ ببننا رسلُ المذكرياتِ وفكرٌ وإن عقلَتْه الحياةُ أَجَلُ ؛ بينناالخُشُبُ الدائباتُ

١ ـ هو جلالة فؤاد الأولملك مصر، حيث تعطف على أبناء النقيد ولم يتركهم بعد وفاة أبيهم لتصاريف الزمن ، فأنعم عليهم بهبة ملكية وافرة . ٧ ـ هو هارون الرشيد ، وقد اعتز العلم والأدب في عهده اعتزازا كبيرا . ٣ ـ يرود: أي يبُّحث ويكتشف ١٠ ـ يقول: أن الميت ينزل في التراب ضيفة على آبائه وجدوده ، اذن فليس يصح أن نعتبره غريبا ولا وحيدا .

# تعزية ورثاء(\*)

كأُسُ مِن الدنيا تُدار من ذاقها خَلع العِذار (١) الليل قوَّام ما فإذا وَنَى قام النهار وحَبا بِهَا الأَعمارَ ، لم تدُم الطُّوالُ ، ولا القيصار شَرِبَ الصبيُّ بِها ، ولم يخل المُعَمَّرُ مِن خُمار وحَسا الكرامُ سُلافَهَا وتناول الهَمَلُ العُقار(٢) ما قد أصاب أخو الوقار وأصاب منها ذو الهوى د ، وتصرع الفلك المدار ولقد تميلٌ على الجما كأُسُ المنيّةِ في يد عَسْراء، ما منها فِرار (٣) تجرى اليمينَ ، فَمَنْ تولَّى يَسْرَةً جَرَت اليسار أَوْدَى الجرىءُ إِذَا جرى والستميتُ إِذَا أَغَار ليثُ المعامع ، والوقا ثع ، والمواقع ، والحِصار وبقيّةُ الزُّمَرِ التي كانت تَذود عن الذِّمار جِندُ الدخلافة ، عَسكرُ السلطانِ ، حاميةُ الديار ضاقت (کریدٌ) جبالُها بك یا (خلوصی) والقِفار

<sup>(</sup> الله وجه هذه التعزية الى صديقه حامد بك خلوصى حين مات والله المرحوم الاميرالاى مصطغى بك خلوصى ، وقد كان من الضباط الكرام الذين مجدوا فى قمع الثورة فى الجزيرة ( كريد ) ايام كانت تابعة للدولة العثمانية . المذار : الحياء والوقار - ٢ لسلاف والعقار : من اسماء الخمر ، يقال : حسا فلان الماء اذا شربه شبئا بعد شىء - ٣ يقال الرجل : اعسر ، اذا عمل بيده الشسمال . والعرب تصف ما ليس محبوبا بالاعسر اذا كان مؤنثا ، فيد المنية عسراء ، لانها كذلك ،

أَيَّامُكُم فيها - وإن طال المدى - ذاتُ اشتِهار عَلِمَ العدو بأنكم أنتم لِمعصمِها سِواد المعَلَمُ العدو بأنكم أنتم لِمعصمِها سِواد المُحدَّدُةُ العدو العدود العدو حتى اهتدى مَنْ كان ض للّ ، وثاب من قد كان ثار واغترُّ ركنٌ للولا ية كان مُنْقضٌ الجِدار

عِشْ للعُلا والمجدِ ـ يا خيرَ البنين ـ وليلفخار أَبِكَى لدمعك جارياً ولدمع إخوتِكِ الصّغار وأَوَدُّ أَنكُمُ رجا لُ مثل والدِكم كِبار وأُريد بيتكُمُ عما را، لا يُحاكيه عمار ه ، ولا يُزايِلُه اليَسار

لا تخرج أننَّعماء مد

## ذکری هیجو (۰)

ما جلَّ فيهم عيدُك المأثورُ ذكروكَ بالمئة السنينَ ، وإنها عُمرٌ لمثلكَ في النجوم قصير ستدوم مادام البيانُ ، وماارتقت للعالمين مَداركُ وشعور ولتُنجُجِبْتَ فأَنت في نظر الورى كالنجم لم يُرَ منه إلا النور لولا التُّقَّى لفتحْتُ قبرك للملا وسأَلتُ : أين السيَّدُ المقبور ؟(١) ولقلتُ : ياقومُ انظروا إنجيلكم هل فيه من قلم الفقيد سُطور؟ مَنْ بعدَه مَلكَ البيانَ؟ فعندكم تاجُّ فقدتم رَبُّهُ وسريو مات القريضُ بموت (هوجو)، وانقضي

إلا وأنت أجل يا فكتور

مُلْكُ البيانِ ، فأنتُمُ جُمهور ماذا يزيد العيدُ في إجلاله وجَلاله بيراعِه مسطور ؟ نزل الكلامُ عليه والتصوير كُشِفَ الغطاءُ له ، فكلُّ عبارة في طَيِّها للقارثين ضَمير لم يُعْيِهِ لفظَّ ، ولا معنَّى ، ولا غرضٌ ، ولا نظمٌ ، ولا منثور مُسْلِي الحزينِ يَفُكُّهُ من حزنه ويَرُدُّه لله وهُوَ قرير يرجو ويأمل عفوه المثؤور فجلالُ ذاك السيفِ عنه قصير (٢) ومِنَ الثرى خُفَرُّ له وقبور فلها على مرّ الزمانِ ظهور

فقدَتْ وجوهُ الكائناتِ مُصَوِّرًا ثـأرَ الملوك ، وظلَّ عندَ إبائه وأعارَ (واترلو) جلالَ يَراعِه يأيُّها البحرُ الذي غمر الثري أنت الحقيقة إن تَحجَّب شخصُها

<sup>( ﴿</sup> الله الله القصيدة في ذكرى شاعر فرنسا المكبير ( فيكتسور هيجو لمُنَّاسبة مرور مائة عام على وفاته . ١- الملا: جُمَاعة الناس -٢- واتراو: علم على موضع من المواضع الذي حصلت فيه الموقعة آلتي هزم فيها نابليون هزيمته الكبري .

ارفعٌ حِدادَ العالمين وعُدُّ لهم وانظر إلى البُؤساء نظرةً راحم والعيشُ آمالٌ تُجِدُّ وتنقضي

كَيْما يُعَيِّد بانش وفقير قد كان يُسعد جَمْعَهم ويُجير(١) المحال باقية كما صَوَّرْتُها من عهد آدَم ما بها تغيير البؤس والنُّعْمَى على حاليهما والحظُّد يَعدِل تارةً ريجور ومن القويُّ على الضعيف مُسَيْطِرٌ ومن الغنيِّ على الفقير أمير والنفسُ عاكفةٌ على شهواتها تَـأُوِى إِلَى أَحقادها وتثور والموتُ أَصدقُ ، والحياةُ غرور(٢)

١- يشير الى رواية البؤساء ، تأليف فكتور هيجو -١- العيش آمال تحد: أي تتجدد .

#### عيده الحامول (\*)

ساجعُ الشرقِ طار عن أوكاره غاله نافذُ الجناحين ماضي كان مِزمارَهُ ، فأَصبح داو (عبدُهُ) بَيْدَ أَن كُلُّ مُغَنَّ مَعْبَدُ الدُّولَتَيْنِ في مصرَ ، و إسحا فى بِساط الرشيدِ يوماً ، ويوماً صَفْوُ مُلْكَيْهِما به في ازديادِ يُخْرِج المالكين من حِشْمَةِ المُلْ رُبُّ ليل أغارَ فيه القَمارى

وتَوَلِّى فَنَّ على آثاره(١) لا تَفِرُّ النسورُ من أظفاره يطُرُق الفرخَ في الغُصون ويَعْشَى (لُبَدًا) في الطويل من أعماره (٧) دُ كثيباً يبكى على مِزماره(٢) عَبْدُه في افتنانِه وابتكاره قُ (السَّمِيُّينِ) رَبِّ مصرٍ وجاره(٤) فی حِمّی جعفر وضافی سِتاره(ه) ومن الصَّفو أن يلوذَ بداره كِ ، ويُنْسِي الوقورَ ذِكْرَ وَقاره وأثارً الحِسانَ من أقماره (٦)

( الله الحامولي في سنة ١٩٠٢ ، وكان نادرة الزمن في حسن الصوت وفي ابتكار الألحان ، هذا الى أربحية ومروءة يضرب بهما المثل .

١ ـ الأوكار: جمع وكر ، وهو عش الطائر ٢ ــ لبد: اسم نسر . ٣ ـ شبه صوت المرثى في صفائه بمزمار داود النبي صاحب المزامير. ١٤- يشبهه بمعبد واستحاق . ويقصد بقوله « رب مصر وجاره » ملك مصر وجاره من أرباب الأقطار الغربية . يعنى أن عبده كان يطرب الأقطار العربية جميعها كما كان معبد واستحاق كذلك .

(٥) الرشيد: هو هارون الرشيد ، وجعار : هو جعافر البرمكي وزيره ٤ والفرض أن المرثى كان يتنقل من بساط الملوك المسابهين للرشيد ، الى بساط الوزراء المشابهين لجعفر ٦٠ القمارى: جمع قمرية ، نوع من الحمام حسن التفريد ، والاقمار: جمع قمر ، يريد انه كان يطرب الحسان الشبيهات بالأقمار .

بصَبًا يُذْكِرُ الرِّياضَ صَباهُ زَفَراتُ كَأَنَّهَا بَنَثُّ (قيسٍ) لا يُجاريه في تفَنَّنِه العو يسمع الليلُ منه في الفجر : ياليا فُجِيعِ النَّاسُ يُومَ مات (الحمولي) **ب**أَبى الفنُّ ، وابنِه ، وأخيهِ والأَنُّ العفيفِ في حالَتيْهِ بَحْبِسُ اللَّحْنَ عَن غَنِي مُدِلِّ ومُحِلَّ الفقيرِ بين ذَويه وعِمادَ الصديقِ إِن مال دهر لستُ بالراحلِ القليلِ فتُنسى

وحجازِ أرق مِن أسحاره(١) وغناء يُدارُ لحنَّا فلَّحْنَّا كحديثِ النديمِ أو كعُقاره وأنين لو أنه من مَشوق عرف السامعون مَوْضِعَ ناره يتمنَّى أخو الهوى منه آها حينَ يُلْحَى تكون من أعذاره في معانى الهوى وفي أخباره(٢) دُ ، ولا يَشْتَكِي إذا لم يُجارِه لُ ، فيُصْغِي مُسْتَمْهِلاً في فِراره بدواء الهموم في عَطَّاره القوىً المكينِ في أسراره والجوادِ الكريمِ في إيثاره ويُذيقُ الفقيرَ من مُختاره(٣) يا مُغيِثًا بصوته في الرزايا ومُعينًا بماله في المكاره ومُعِزَّ اليتيمِ بين صِغاره وشِفاءَ المحزونِ من أكداره واحدُ الفنِّ أُمَّةُ في ديارِه

<sup>1 -</sup> صبا الرياض - بفتح الصاد -: نسيمها . أما كلمة « صبا » الواقعة في أول البيت فمقصود بها نفمة معروفة في فن الغناء ؛ وهي مفتوحة الصاد ايضا ، كأنها سميت بذلك تشبيها لها بالنسيم المعروف بالصبا ، وكذلك « حجاز »: نفمة معروفة في الغناء أيضا -٧- قيس: هو ابن الملوح الشهير بمجنون ليلي ٣٠- المدل بالمال: المتباهى به ، يشير هذا البيت الى بعض مَا يؤثر عن عبده رحمة الله عليه ، أنه كان بلجا اليه الفقراء ليحيى أفراح أولادهم ، فيحسن اليهم ، ويجيب طلبهم ، وينفِّق من ماله في تشييل الاحتفال اللائق بسهرته . وربما آثر هــذه الليلة الفقيرة على دعوة احد الاغنياء الكبار ، ويروى اله في هذا ألباب حكايات كثيرة .

غايةُ الدهرِ إِن أَتِي أُو تَوَلَّى مَا لَقيتَ الغداةَ من إدباره

نزل المجد في الثرى ، وتساوَى ما مضى من قيامه وعِثاره وانقضى الداءُ باليقين من الحا لَيْن ۽ فالموتُ مُنتهَى إقصاره لَهْفَ قومى على مخايلٍ عزِّ زال عنَّا بروضِهِ وهَزاره(١) وعلى ذاهب من العيش، ولَّيْ تَ فولَّى الأَّخيرُ من أوطاره وزمانٍ أَنت الرِّضَى من بقايا ﴿ ، وأَنت العَزاءُ من آثاره كان للناس ليلُه حينَ تشدو لحقَ اليومَ ليلُه بنهاره

١ الهزاد : طائر حسن الصوت ، فارسى .

## قاسم بك أمين (\*)

يِا أَيُّهَا الدَّمعُ الوَفِيُّ ، بدارٍ أنا إن أهنتُك في ثراهم فالهوى هانوا وكانوا الأَّكرمين ، وغُودروا لهني عليهم؛ أُسْكِنوا دورَ الثرى أَين البشاشةُ في وسيم وجوههم

نقضي حقوقَ الرفقةِ الأَخيار(١) والعهدُ أَن يُبْكُوا بدمع جارى(٢) بالقَفْر بمرَ منازل ودُيار من بعد سُكْنَى السمع والأبصار والبشر للندماء والسُّمَّار ؟ (٣) كنا من الدنيا بهم في رَوْضة مرّوا بها كنسائم الأسحار

> عطفأ عليهم بالبكاء وبالأسي ياغائبينَ وفي الجوانح طيْفُهم مینی وبینکمُ وإِن طال المدَی إنى أكادُ أرى محلِّيَ بينكم

فتُعهَّدُ الموتى من الإِيثار(٤) أَبكيكُم من غُيَّب حُضَّار سَفرٌ سأَزمَعُه من الأَسفار هذا قَرارُكُم، وذاك قَرارى

أَوْكُلَّما سَمح الزمانُ وبُشِّرَت مصرّ بفردٍ في الرجال مَنار(ه) نجم الهداية لم يَدُم للسارى ؟ فُجعَتْ به ، فكأنه وكأنها

<sup>( ﴿</sup> المرحوم قاسيم بك امين هو الزعيم صاحب دعوة تحرير المراة في مصر ، وقد توفي في سنة ١٩٠٩ .

١ بدار: يعنى بادر ٢- يقول: أن الذين أبذل دمعى وأهيئه في ترابهم هم هواى وموضع حبى ، وليس عجيبا أن يبكّى الانسان أهل حبه وهواه . ٣ السمار : جمع سامر ، والسمر : حديث الأصدقاء بالليل - إ الايشار : هو أن تعطى لفيرك ما أنت محتاج اليه ٥٠ـ المنار: هو العلم يهتدي الناس به في الطريق.

إِنَّ المصيبةَ في (الأَّمين) عظيمةٌ مُحمولةٌ لمشيئةٍ الأَّقدار رُزْءُ الممالكِ فيه والأمصار فى أَرْيَكِي ماجدٍ مُسْتَعْظُمٌ وأبرهم بصديقه والجار أوْفَى الرجالِ لعهدِه ولبِرآيه وتــأَدُّبـاً لمجادل وممارى وأشدهم صبرًا لمعتقداتيه يَستى القرائح هادئاً مُتواضعاً كالجَدول المُترقرق المتوارى تحت الترابِ أحاسنُ الأَقمار قَلُ للسَّماءِ تَغُضُّ من أَقمارها زُهرَ النجومِ بذهره السيار من كل وضَّاءِ المآثر فائت بمعيب نقصٍ أو مَشدن سرار(١) تمضى الليالى لا تنال كمالَه إِنَّ الخلودَ الحقُّ بالآثار آثارُه بعدَ المواتِ حياتُه يَامَنْ تَفَرُّد بِالقَضَاءِ وعِلْمِه إلا قضاء الواحدِ القهّار مَا زِلتَ تَرْجُوهُ ، وَتَخْشَى سَهْمُهُ حَتَّى رَمَى فَأَحَطْتَ بِالأَسْرِارِ هلا بُعثتَ فكنت أَفصحَ مخْبَرًا عمَّا وراءَ الموتِ من (لازار) ؟(٢) انفُضْ غُبارَ الموتِ عنك وناجني فعَسَاىَ أَعلمُ ما يكون غُبارى هذا القضاءُ الجِدُّ ، فارْوِ ، وهات عن

حُكْمِ المنيةِ أصدق الأنحبار كلُّ وإِن شَغَفَتْهُ دُنياه هوًى يوماً مُطلِّقُها طلاقَ (نَوار)(٣) هي في المشارق مصدر الأنوار(٤)

١ ـ سرار ـ بفتح السين وكسرها ـ: مشتق من قولهم : استسر القمر ، اذا خفى ليلة السرار ، وهي آخر ليلة أو ليلتين في الشبهر ٢٠ــ لازار أو عازار : اسم الرجل الذي أحياه سيدنا عيسى ، ويقول لو بعثت لكنت أفصح في اخبارك عن الموت من هذا الرجل ٣٠ نوار : اسم امرأة بعينها كانت زوجـــة الفرزدق الشاعر، فطلقها فندم كثيرا حتى ضرب المثل بندامته في كل طلاق نادم \_ } \_ هي الجامعة المصرية ، وكان للفقيد فضل مذكور في انشألها .

لله (جامعةٌ) نَهضْتُ بِأَمرِها

بعد اختلافِ حوادثٍ وطُوارى والجهلُ غايةُ جَرْيه لعِثَار خرجَ الشحيحُ لها من الدينار قوموا اشتروه بفضّة ونُضار وبه تُذال جلائلُ الأَخطار ما لا يُشادُ على القنا الخطَّار (١) قد ساءها أن مال خير جدار أَضِيعَ مِن الله الكريم بذمَّة مَرْموقة الأَعوانِ والأَنصار

أُمْنِيَّةُ العُقلاءِ قد ظَفِروا بها والعقلُ غايةُ حَرْيه لأَعنَّة لو يعلمون عظيمَ ما تُرْجى له تشرى الممالكُ بالدَّم استقلالَهَا بالعلم يُبنى الملكُ حقَّ بِذائه ولقد يُشاد عليه من شُمَّ العُلا إِن كَانَ سَرَّكَ أَنْ أَقَمتَ جِدَارِهَا كُلِئَتُ بِأَنظار ( العزيزِ ) ، وحُصِّنَتْ

(بفؤادَ) ؛ فهي مَنيعةُ الأَسوار(٢)

فاليمنُ أعجلُ ، والسُّعودُ جَوارى ماذا رأيت من الحجاب وعُسرِه فدعَوْتنا لِتَرَفَّقِ ويَسار ؟ رأى بَدا لك لم تجدُّه مُخالفاً ما في الكتاب وسُنَّةِ المختار وشُجَاعُ رأى في وَغي الأَفكار كانت نساء (قُضاعة ) و (نِزار ) ؟ (٣) يَجمعن في سلم الحياةِ وحربِها بأَسَ الرِّجالِ وخَشيةَ الأَبكار إن الحجابَ سهاحةً ويُسارةً لولا وحوشٌ في الرجال ضَواري فتجاوزوه إلى أذّى وضِرار

وإذا العزيزُ أعارَ أمرًا نظرةً والبامِلان : شجاعُ قلب في الوَغي أَوَدِدْت لو صارت نساءُ النيل ما جَهِلُوا حَقَيْقَنَهُ وَحِكُمَةً خُكُمُهُ

<sup>1-</sup> الخطار : أي المهتز واهتزاز القنا : كناية عن استعداده للقتال . ٣- المزيز: هو كل ملك لمصر: وكان الخديوي عباس وقتمًا . وفؤاد ، هو جلالة ملك مصر فؤاد الأول ٣٠٠ ليس الغرض نساء هاتين القبيلتين قضاعة وتزار بالذات ، وانما المقصود المراة العربية الموصوفة في البيت التالي .

ياقُبّة (الغورى) تحتكِ مأْتُمُ تَبتى شعائرُه على الأَدهار يُحييه قومٌ في القلوب على المدى إن فاتهم إحياؤه في دار هيهات! تُنسَى أُمةٌ مدفونةٌ في أربعين من الزمان قيصار إِن شئتَ يوماً أَو أَردت فحقبةً كلُّ عرُّ كليلةٍ ونهار هاتوا ابنَ (ساعدةٍ) يُؤبِّنُ قاسمًا وخذوا المراثِيَ فيه من (بُشَّار)(١) من كلِّ لائقةٍ لباذخ قدرِه عَصاء بينَ قلائدِ الأَشعار

١ - ابن ساعدة ، هو قس بن ساعدة الايادى ، أحمد خطباء العسوب الحكماء ، يضرب به المثل في بلاغة الخطب ، وبشاد : هو بشاد بن برد الشاهر المشهور . يقول أن قاسما لا يؤبنه الا أمثال قس من الخطباء وأمثال بشاد من الشعراء •

### تولستوی (۱)

(تولستُوى)، تُجرِى آيةُ العلم دِمعهَا وشعبُ ضعيفُ الركنِ زال نَصيره وشعبُ ضعيفُ الركنِ زال نَصيره وبندُب فلاحون أنت مَنارُهم يعانون في الأكواخ ظلماً وظلمة تطوف كعيسى بالحنان وبالرضى ويأشى عليك الدِّينُ، إذ لك لُبه أيكفر بالإنجيل مَنْ تلك كُتبه ويبكيك إلف قوق (ليلى) ندامة تناول ناعيك البلاد كأنه وقيل: تولَّى الشيخُ في الأرض هائمًا وقيل: تولَّى الشيخُ في الأرض هائمًا وقيل: قضى لم يُغنِ عنه طبيبهُ وقيل: قضى لم يُغنِ عنه طبيبهُ وقيل: قضى لم يُغنِ عنه طبيبهُ وقيل جمعُ الخالدين عليكما وأقبل جمعُ الخالدين عليكما وأقبل جمعُ الخالدين عليكما وأقبل جمعُ الخالدين عليكما بهن يُباهِي بطنُ (حَوَّاءً)، واحتوى بهن يُباهِي بطنُ (حَوَّاءً)، واحتوى

عليك ، ويبكى بائس وفقيرُ وما كلَّ يوم للضعيف نصير وأنت سراجٌ غيبوه مُنير ولا يملكون البث وهو يسير عليهم ، وتغشى دورَهم وتزور وللخادمين الناقمين قُشور وبشير والمخادمين الناقمين قُشور غداة مشى (بالعامريُ سَرير براعٌ له في راحَتَيْك صَرير(۱) وقيل : (بكيْر) الراهباتِ أسير وجاور(رضُوي) في التراب(فبير) وخالي بمقدار النظير نظير وغالي بمقدار النظير نظير وغالي بمقدار النظير نظير وغالي بمقدار النظير نظير عبير عليهن بطنُ الأرضِ وهُوَ فَخور.

<sup>(</sup> الله الله الله الله الفيلسوف الروسى الشهير ، كان عالما عاملا بمسا يقول ، فتخلى عن ماله الجم ليساوى نفسه بالفقراء ، ولعل رواياته ومؤلفاته كانت الأناجيل الأولى للثورة الاخيرة في روسيا وقد توفي سنة ١٩١٠ وهو شيخ كبير .

ا الصرير: التصويت . واليراع: القلم ٢٠ المعرى: هو ابو العلاء المعرى ، وشعره الفلسغى الاجتماعي مشهور . ورضوى وثبير علمان على جبلين : اولهما بالمدينة وثانيهما بمكة : يريد تشبيهه هو والمعرى بهذين الجبلين .

فَقُلْ يَاحَكُمُ الدهر حَدُّثْ عن البِلَى أحطُّتُ من الموتى قدعاً وحادثاً طوانا الذي يطوي السمواتِ في غدِ تقادم عَهدانا على الموتِ ، واستوى كَأَنْ لَمْ تَضِقُ بِالأَمْسِ عَنِّي كُنْيِسَةٌ أرى راحةً بين الجنادلِ والحصى نظرنا بنُور الموتِ كلَّ حقيقة إليكَ اعترافى ، لا لقَسُ وكاهن فزهدُك لم يُنْكِرُه في الأَرْض عارفٌ بيانً يُشَمُّ الوحيُ من نفحاته سلكتُ سبيلَ المُتْرَفِينَ ، ولذَّ لي أَداةُ شتائي الدفءُ في ظلِّ شاهقٍ ومُتُّعْتُ بالدنيا ثمانين حِجَّةً وذكرٌ كضوء الشمسِ في كلُّ بُلدة ٍ فما راعني إلا عَذارَى أَجَرْنني أردْتُ جِوارَ اللهِ والعمرُ مُنْقضِ صِبًا ، ونعيمُ نبين أهلِ ومَوْطنِ مهنّ ــومايدريـز . ما الذنبُ؟ ــخشيةً

فأنت عليم بالأمور خبير بما لم يُحَمَّلُ مُنْكُرُ ونكير :(۵) ويَنشُرُ بعدَ الطيُّ وهُو قلير (٢) طويلٌ زمان في البِلَي وقصير ولم يُرُونِي دَيْرٌ هناك طُهور وكلُّ فِراشِ قد أَراح وَثير (٣) وكنًا كِلانا في الحياة ضَرير ونجُوايَ بعدَ اللهِ وهُوَ غفور ولا مُتعال في السماء كبير وعلمٌ كعلم الأنبياء غَزير بنونَ ومالٌ ، والحياةُ غُرور وعُدَّةُ صيني جَنَّةٌ وغَديم ونضَّر أَيَّامِي غِنَّى وحُبور ولا حَظَّ. مثلُ الشمسِ حينَ تُسير ورُبُّ ضعيفِ تحْتَمِي فيُجير وجاورتُه في العمر وهُوَ نَضير ولذَّاتُ دنيا ، كلُّ ذاك نَزور(٤) ومن عُجَبِ تَخْشَى الخطيئة حُور (٥)

١ يريد أنه كان يعرف أشرار النفوس جد المسرفة ٢٠ النشر: هو البعث من الموت ، وهو أيضا ضد الطي ٣٠ الفراش الوثير: اللين الناعم .
 ١٠ تزور: أي قليل ٥٠ الحور: جمع حوراء ، وهي الجارية في عينها حور .
 والحور: أشتداد بياض العين وسوادها .

أوانسُ في داجٍ من الليل مُوحِشِ وأشبهُ طُهْرِ في النساءِ بِمَرْيَمَ تُسائلُني : هل غيَّر الناسُ ماہم ؟ وهل آثر الإحسانَ والرفقَ عالمٌ وهل سلكوا شُبْلَ المحبَّةِ بينهم وهل آنَ مِنْ أهل الكتاب تسامُحُ وهل عالجَ الأَحياءُ بؤساً وشِقوَةً قم انظر وأنت الماليءُ الأرضَ حكمةً أناس كما تدرى ، ودنيا بحالها وأحوالُ خلق غابرٍ مُتجدِّدٍ تمرّ تباعا في الحياة كأنها وحرصٌ على الدنيا ، ومَيلٌ مع الهوى وقام مقامَ الفردِ في كلِّ أُمَّةٍ على الحكم جَمَّ يستبدُّ غَفير وحُوِّر قولُ الناس : مَوْلَى وعَبْدُه وأضحى نفوذُ المال لا أمرَ في الورى تساسُ حكوماتٌ به وممالكٌ 🔻 وعصرٌ بنوه في السلاح ِ ، وحِرْصُهُ على السلم يُحْرِي ذكرَه ويُدير ومن عجب في ظلِّها وهُوَ وارفٌ يُصادف شعبا آمناً ، فيُغير ويـأخذُ من قوت الفقير وكُسْبه ولما استقلّ البرُّ والبحرَ مذهباً

ولله أنسٌ في القلوب ونُور فتاةً على نَهج السيح تسير وهل حَدَثَتْ غيرَ الأمور أمور ؟ دواعي الأَّذي والشرُّ فيه كثير ؟ كما يتصافى أسرةٌ وعَشير ؟ خَلِيقٌ بآدابِ الكتابِ جَلير ؟ وقلً فسادً بينهم وشرور ؟ أأجدى نظيم ، أم أفادَ نَثير ؟ ودهرٌ رَخِي تارةٌ وعَسير تشابه فيها أوَّلُ وأخير ملاعبُ لا تُرْخَى لهن سُتور وغِشْ ، وإفكُ في الحياة ، وزُور إلى قولهم : مُستأْجِرٌ وأَجير ولا نَهْي إلا ما يرَى ويُشير ويُذْعِن أَقيالٌ له وصدور(١) ويؤوى جيوشأ كالحصى ويُمير تَعَلَّقَ أُسبابَ السهاءِ يطير

العظيم من الناس كالوزير ونحوه .

### عمر بك لطفي (٠)

قِفُوا بِالقِبُورِ نُسائِلُ عُمَرٌ مَنِي كَانِتِ الأَرْضُ مَثْوَى القَمرُ ؟ سلرًا الأَرضَ: هل زُيِّنَتُ للعليـــــم ؟ وهل أُرِّجَتْ كالجنانِ الحُفَر ؟ ` وهل قام (رضوانُ) من خلفها يُلاق الرَّضِيُّ النَّقيِّ الأَبرُ ؟ فلو عليمُ الجمعُ مِمَّنْ مَضَى تنكَّى له الجمعُ حتى عَبر إلى جَنَّةً خُلِقَتُ للكريمِ ومَن عَرَفَ اللَّهُ ، أو مَنْ قَلَر

برَغْمِ لِتَلُوبِ وحَبَّاتِها ورَغْمِ السَّاعِ، ورَغْمِ البَّصر سناء « النَّدِيِّ » سَنَّى « المؤتمر »(١) مُقيلَ الكريم إذا ما عثر ومُتَّ فبكنتَ فخارَ السِّير عجيبٌ رَداكَ ، وأُعجبُ منه حياتُك في طولها والقِصَر ولا علموا مصحفًا يُختضر وقد يَقتلُ المرَّء همُّ الحياةِ وشغلُ الفؤادِ ، وكلُّ الفِكر كَفَنَّا التجاربَ في بِحُفرة للسِّفر إليها انتهى بك طول السُّفر رأى البدؤ آثارَهَا والحَضَر

نزولُكَ فى التُّرْبِ زَيْنَ الشبابِ مُقيلَ الصديقِ إذا ما هَفا حَييتَ فكنتَ فخَارَ الحياةِ فما قبلَها سمعَ العالمون فكيم لكَ كالنَّجم من رِحلةِ

أيد) توفى عمر بك لطفى في سنة ١٩١١ ، وكان عالمًا قانونيا ضليعًا، كما كان في حياته يكاد يتقد غيرة على قوميته وحبا لمصلحة بلاده ، وهـو في طليعة مؤسسي نقابات التعاون في مصر .

١ - الندى: يريد نادى المدارس العليا ، وكان الفقيد رئيسا له . ويريد بالمؤتمر المؤتمر الذي أقامه أعيان المسلمين في هليوبوليس ، ردا على المؤتمر الذي اقامه أعبان الاقباط في استيوط . والسناء - بالملك -: الضوء . - وبالقصر - : الرفعة ،

مُددتُ إليك يدًا للوَداع فیا قبرُ ، کنُّ روضةً من رِضًی

" نِقَادِاتُكُ النُّرُّ تَلِكَى عليك ويَبكى عليك «النَّدِيُّ» الأَّغر ويبكى فريق النخيَّارتَه شَريفَ المَرام ، شَريفَ الوَطَو ويَبكى الأُلَىٰ أَنْكَ عَلَّمتُهُمْ وأَنْت غرستَ ، فكانوا الثمر حَياتًك كانَتْ عِظاتِ لهم وووتُك بالأَمسِ إحدى العِبَر سَهِرِنَا قُبَيْلَ إِلرَّدى لِيلةً وما دارَ ذكرُ الرَّدى في السمر(١) فَقَمْتَ إِلَى حَفْرة هُيُّثُتُ وقمتُ إِلَى مِثْلِهَا تُحْتَفُر ومدَّ يدًا للِّقاءِ القدَر ولو أَنَّ لَى علمَ ما في غدر خَبَأْتُكُ في مُقْلَتِي مِن حلَّر وقالوا: شَكَوْتَ ، فما راعني وما أَوَّلُ النار إلا شَرَر رثيتُك لا مالكًا خاطرى من الحُزن، إلا يسيرًا خطر (٢) ففيك عرفتُ ارتجالَ الدُّموعِ ومنك عَلِمْتُ ارتجالَ الدُّرر بِثِلُك يُرثَى بِآى الكتاب ومثلُك يُفدَى بنصف البشر عليه ، وكنْ باقةٌ من زهَر سقتْك الدموعُ ، فإن لم يَدُمْنَ كعادتِهِنَ سقاك المطر

<sup>1</sup>\_ السمر: حديث الليل -٢\_ يريد: لا مالكا من خاطري الا بقية قليلة الخر لا تفني في رثائك .

# عمر بك لطفي (٠)

اليومَ أَصْعَدُ دونَ قبرِكَ مِنْبَرا واقص مِن شِعری کتاب محاسن ذكرًا لفضلك عندَ مصرَ وأهلِها العلمُ لا يُعْلِي المراتبَ وحدَه والعلمُ أشبهُ بالساء رجالَه طُفنا بقبرك ، واستلمنا جَنْدلاً بين التشرُّفِ والخشوع ، كِأَنَّمَا لو أنصفوك جنادلاً وصفائحًا يامَنْ أَرانى الدهرُ صحةَ ودُّه وسمعتُ بالخُلُقِ العظيمِ روايةً ماذا لقيتُ من الرُّقاد وطوله ؟ نَمُ مَا بَدَا لَكَ آمناً في منزل مازلتَ في حَمْد الفِراشِ وذمُّه لا تَشكُونَ الضُّرُّ من حشراته یاسیّد (الذادی) وحاملَ همّه

وأُقلُّكُ الدُّنيا رِثاءَك جَوْهَرَا تتقدّم العلماء فيه مسطّرًا والفضل من حُرماتِه أَن يُذْكُرا كم قدّم العملُ الرجالَ وأخّرا خُلِطَتْ جَهاماً في السحابِ ومُمْطِرا كالركن أزْكَى ، والحَطيم مُطهّرا (١) نستقبلُ الحرمَ الشريفَ منوَّرا جعلوك بالذكر الحكيم مُسَوَّرا والودُّ في الدنيا حديثُ مُفْتَري فأرانى الخلق العظيم مُصَوَّرا أنا فيك ألقى لوعةً وتحسّرا الدهرُ أقصرُ فيه من سِنَةِ الكرَى حتى لقيت به الفراش الأوثرا(٢) حشراتُ هذا الناسِ أَقبحُ مَنظرا لْعَلَّفْتُهُ تحت الرَّزِيَّةِ مُوقَرا(٣)

<sup>(</sup> الله عمر بك القصيدة لتلقى فى حفلة اقيمت لتأبين عمر بك لطفى بعد الاربعين ، أما القصيدة السابقة فقد نظمت عقب الوفاة فى سرعة تشبه الارتجال .

ا يقول: اننا نطوف بقبرك ونستلم احجاره ، كما يطوف حجاج بيت الله فيستلمون الركن والحطيم المطهرين - ١ الفراش الاوثر: هو الفراش الاكثر ليونة ونعومة ، ويريد به تراب القبر - ١ النادى : هو نادى المدارس العليا ، وكان الفقيد رئيسا له . وموقرا: اى مثقلا بما يحمله من فقدك .

شهدُ الأُعادي كم سَهِرْتُ لمجده وكم اتَّقيْتَ الكَيْدَ واستدفعْته ولَبِثْتَ عن حَوْضِ الشَّبيبة ذائدًا شُبانُ مصرَ حِيالَ قبركُ أَخُشُعُ جمع الأسي لك جمعَهم في واحد لولاله ما عرفوا التعاوُن بينهم حِيث التفَتُّ رأيتَ حولك منهمُ كم منطق لك في البلاد وحكمة تمشى إلى الأكواخ تُرشِد أهلها متواضعاً لله بينَ عِبادِه لم تَدْرِ نفسُك : ماالغُرورُ ؟ وطالما فى كلِّ ناحيةٍ تَخُطُّ نِقابةً هى كىمِيازُكَ ، لاخُرافَةُ (جابرٍ) والمالُ لا تنجني ثِمَارَ رُءُوسِه والملك بالأموال أمنع جانبا إنا لني زمن سِفاهُ شعوبِه

وغدَوْتَ في طلب المزيدِ مُشمِّرا ورميت عُدُوانَ الظنونِ فأقصرا حتى جزاكَ اللهُ عنه الكَوْثرا لا مملكون سوى مدامعهم قِرى (١) كان الشبابُ الواجدَ المُسْتَعْبِرا(٢) فيها يسُرُّ ، ولا على ما كلَّرا آثارَ إحسانِ وغرساً مُثميرا والعقل بينهما يباع ويُشترى مشي الحواريِّينَ يَهْدُونَ القُرى(٣) والله يبغض عبدَه المتكبِّرا دخل الغُرورُ على الكبار فصغّرا فيها حياةً أخى الزراعةِ لو دَرَى تَذَرُ المُقِلُّ من الجماعة مُكْثِرا(٤) حتى يصيب من الريموس مُدَبِّرا وأُعزُّ سلطاناً ، وأصدقُ مَظهرا ف ملكهم كالمرء في بيت الكِرا(٥)

ا - القرى - بكسر القاف - : مايقدم للضيف من اكرام ونحوه . ٢- الواجد المستعبر : هو الحزين الباكى -٣- الحواريون : هم اصحاب عيسى ابن مريم - ٤- جابر : هو جابر بن حيان صاحب الكيمياء القديمة . والمقل : هو الفقير أو هو الذي لايملك الاشيئا قليلا -٥- بيت الكرا : هو ست الأجرة .

أَسِواكَ مِنْ أَهِلِ المبادىء مَنْ دَعا للجِدِّ ، أُوجِمعَ القلوب النفرا ؟ الموت قبلَك في البَريَّةِ لم يَهَبُ طَه الأَمين ، ولا يسوع الخيَّرا(١)

ولواستطعت نشرت كجفني في الثرى والصَّدْرَ بحرًا ، والفوادَ غضَنْفَرا عزَّيْتُ فيك عن الأُمير المَعْشَرا(٢) خلَع الثناء على الكرام مُحَبّرا واليومَ أهيْفُ بالثناءِ مُعَنَّبُوا وهواك يأبي في الفؤاد تغيّرا(٣) وعليك أن ترعاه حتى نُحشَرا

لما دُعيتُ أَتيتُ أَنشُرُ مَدْمَعِي أبكى بمينك في التراب عمامة لم أُعْطَ. عنك تَصَبُّرًا ، وأَنا الذي أَزِنُ الرجالَ ، ولى يَراعٌ طالما بالأَمسِ أَرسلْتُ الرثاءَ مُمَسَّكًا غَيَّرْتَنَى -تزنًا ، وغَيَّرك البِلَى فعَلَىٰ حفظُ. العهد حتى نَلتني

<sup>1 -</sup> يسبوع: المسيح -٢- كان أمير الشعراء هو نائب الخديو عباس في تعزية الفقيد - ٣ \_ يشير الى قصيدته السابقة في الفقيد

#### الأميرة (٠)

| المعطَّرَهُ (١) | والروضة     | عَلَّفْتُ بِالْمُسَتَّرُهُ  |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| المنوّرة(٢)     | بحظائر      | ومجلسِ الزُّهراء في الـ     |
| الطهره          | 3           | مراقد السُّلالةِ الطُّيُّبَ |
| إلا نَيِّره (٣) | بالأمس      | ما أَنزُلوا إِلَى الثُّرَى  |
| ور»ر<br>مبوره   | نقيةً       | سيروا بها تَقيِيَّةً        |
| المُسَيَّره(٤)  | كالكُسْوَةِ | نُجِلُّ مِسْرً نَعْشِها     |
| المُنضّره       | أعوادِه     | ونَّنْشَقُ الجَنَّةُ من     |

نی موکیب تَمَثَّلُ ال حقَّ فکان مَظْهَرَه دع الجنود والبنو دَ والوفود المُحْضَره وکلَّ دمع کَذِب ولَوْعَة مُزُوَّره لا ينفع الميْتَ سوى صالحة مُدَّخَره قد تُرْفَعُ السُّوقة عد دَ اللهِ فوقَ القَيْصَرَه

<sup>(%)</sup> هي الأميرة فاطمة اسماعيل ، كان لها الفضل الأول في تأسيس وانشاء الجامعة المصرية ، وقد انتقلت الى دار الجنان في سنة ١٩٠٠ . السترة : الكعبة ٢٠ يقصد فاطمة الزهراء ، بنت الرسول ملوات الله عليه ، ومجلسها في حجرات النبوة ٣٠ نيرة : هي واحدة النجوم النيرة ٤٠ الكسوة : هي كسوة الكعية المكرمة ، وتسير من مصر الى الحجاز كل عام في موكب عظيم الاجلال ٥٠ القيصرة : علم كل ملكة للروم . والقيصر : علم على ملكها .

يا جزَعَ العِلْمِ على ( سُكَيْنَة ) المُوقَره (١) أمسى برَبْع مُوحِش منها ودار مُقْفِره من ذا يُؤسِّى هذه الحجامعة المُسْتَغيره (٢) لوعِشْتِ شِدْتِ مثلها المرأةِ المحرَّره بنيتِ رُكنَيْها ، كما يبنى أبوكِ المَأْثُرَه ترنْتِ كلَّ حجرٍ في أسها بجوهره مُفخرة !

يابنت إساعيل، في الحيث تبيوره (٣) أكان عند بيتيكم لهذه الدنيا تروه ؟(٤) هلًا وصَفْتِها لنا مُقبلة ومُدبره ؟ ولونها صافية وطعمَها مكدَّره ؟ كالحلم، أو كالزَّهَرَه ؟

(فاطمُ)، مَنْ يُولَدْ يَمُتْ المهدُ جسرُ المقبره (٥) وكلُّ نفسٍ في غدرٍ مَيِّتةٌ فمُنْشَرَه وإنه مَنْ يَعملِ الدَّخيرَ أو الشَّرَّ يَرَه

۱- یشبهها بسسکینة بنت الحسین فی عطفها علی العلم والادب .
 ۲- المستعبرة: ای الباکیة لفقدها عطفك ۳- التبصرة: بمعنی الموعظة .
 ۵- ترة: هی الثار ۵- فاطم: ای فاطمئة ، وحدفت التاء للترخیم ، کقول امری و القیس .

بد افاطم مهلا بمض هذا التدلل بد

وإنما يُنبُهُ إل خافلُ عندَ الغَرْغَرَهُ(١) يَلْفِظها حَنظلةً كانت بفيهِ سُكُّره(٢) ولن تَزالَ من يكو إلى يَدِ مَذَى الكُرَه أَينِ أَبُوكِ ؟ مالُه وجاهُه ، والمقدره ؟ وادى النَّدَى ، وغَيْثُه وعَيْنُه المُفجَّره(٣) أين الأُمورُ ، والقصو رُ ، والبدورُ المُخْدَره ؟ أصائل الزعفره ؟(٤) أين الليالي البيضُ ، وال وأين في ركن البلا د يكه المُعَمِّره ؟ وأين تلك الهِمُّةُ ال ماضيةُ المشمَّره ؟ تبغى لمصر الشرق أو أكثرَهُ مُستعمَرَه جرى الزمانُ دونَها فردّه وأغْثَره مَقادِرَ المُقَدَّرِهِ فإن هممت فاذكر ال من لا يُصِبُ فالناسُ لا يَلتمسون المدلِرَة

الله الغرفرة: وقت حشرجة الروح في الصدر ٢- يلفظها: اي يلفظ الحياة -٣- الأصائل: الوقت من الحياة -٣- الأصائل: الوقت من بعد العصر الى المفرب و والمزعفوة: اي الملونة بلون الزعفوان والليالي البيض والأصائل المزغفرة: يقصد بهما الكناية عن السعادة الوارفة الظليلة .

# ذكرى مصطفى كامل (\*)

لم يَمُتْ مَنْ له أَثَرُ وحياةً مِنَ السَّيرُ أَدْعُه غائباً ، وإن بعُدَتْ غايةُ السفر آيبُ الفضلِ كلَّما آبتِ الشمسُ والقمر(۱) رُبَّ نور مُتمَّم، قد أتانا مِنَ الحُفَر(٢) إنا الميْتُ مَنْ مشى ميتَ الخيرِ والخبر مَنْ إذا عاشَ لم يُفِدُ وإذا مات لم يَضِر ليس في الجاهِ والغِنَى منه ظِلَّ ولا ثمر قبُح الغِزُّ في القُصو رِ إذا ذَلَّتِ القَصَر تأقير القَصور وإذا مات الم يَضِر ليس في الجاهِ والغِنَى منه ظِلَّ ولا ثمر قبُح الغِزُّ في القُصو رِ إذا ذَلَّتِ القَصَر القَصَر قبُح الغِزُّ في القُصو

أَعْوَزُ الحقَّ رائدُّ وإلى (مصطفى) افْتَقَر وتمنَّت حِياضُه هَبَّةَ الصارِمِ الذَّكَر الذى يُنفِذُ المُدى والذى يَركبُ الخطر(٣) أَيُّهَا القومُ ، عظِّموا واضعَ الأُسِّ والحجر أُذْكروا الخُطبة التي هي من آيِهِ الكُبَر(٤)

<sup>( ﴿﴿</sup> اللَّهُ السَّعراء عدة قصائد في مصطفى كامل باشا ، هذه احداها ، وقد القيت في الاحتفال الذي اقيم تمجيدا لذكراه في فبراير سنة ١٩٢٦ .

<sup>1</sup> \_\_ يقول: في كل أوبة شمس ، وفي كل عودة قمر ، يؤوب للفقيد فضل، ويتجدد له ذكر ، وأذن فهو لا يحسب ميتا ، وغاية الأمر أنه غائب في سفر بعيد \_\_ الحفر: القبور \_\_ الذي ينغذ المدى: يراد به صاحب الطعنات النافذة \_\_ ك\_\_ يريد آخر خطبة للفقيد ، وقد ظنها الناس يومئذ خطبة الوداع .

لم يَرَ الناسُ قبلَهَا مِنبرًا تلحتَ مُخْتَضَر لستُ أنسَى لِواءه وهو يَمشى إلى الدَّلْفَرَ حَشَرَ الناسَ تحتَه زُمَرًا إِثْرَها زُمَر وتَرى الحقّ حولَه لا ترى البيضَ والسَّمُر(١) كلُّما راح أو غَدا نَفخَ الرُّوحَ في الصُّور

يا أَخَا النَّفْسِ فِي الصِّبا لَلَّهُ الروحِ فِي الصَّغر وخليلاً ذُخَرْتُه لم يُفَوَّمُ بمُدَّخَر و فُجاءَاتِه القَدَر كيف أَجزِى مَوَدَّةً لِم يَشُبُّ صَغْوَها كلَّر ؟ غيرَ دَمْعِ أَقُولُهُ قُلُ فِي الشَّأْنِ أَو كُثُر ؟ بالخيالات والذُّكُر ؟

قُمْ تَرَ القومَ كتلةً مثلٌ مَلمومةِ الصَّبخر(٢) ليس للخُلْف بينهم أو الأسبابه أثر غاديات من الغِير

حالً ، بَيني وبينه وفُوَّاد مُعَلَّلُ لم ينم عنك ساعةً في الأحاديث والسَّمَر ؟ جَدَّدُوا أَلْفَةَ الهوى والإخاء الذى شُطِر

ألَّفتهم دوائِع

١- البيض: السيوف ، والسمر: الرماح ٢- ملمومة: بمعنى مجتمعة ، ويقال للدرع : ملمومة ، وكذا يقال للكتيبة ـ وهي الفرقة من الجيش - ملمومة ايضا .

| الخَدَر(١)   | من     | وأفاقوا   | بر ہ<br>منوم | من    | وصحوا     |
|--------------|--------|-----------|--------------|-------|-----------|
| وكمكر        | غيره   | ما لهم    | حقهم         | نحو   | أقبلوا    |
| الإِبْرُ (٢) | دونكها | شرعوا     | خَلِيَّةً    |       | جعلوه     |
| لموتمر(۳)    |        | وتداعَوْا | بخطّة        |       | وتواصوا   |
|              |        | يَتلاقونَ | النهي        | أولي  | وقُصَارَي |
| خَطَر        | م ومن  | من جلال   | موقف         |       | آذنونا    |
| زأر          | آجامه  | دون       | عنده         | الليث | نسمع      |
| تنتظِر(٤)    | بالباب | : مصرُ    | نكريهم       | ا ف   | قُلُ لهـ  |

<sup>1</sup> \_ الخدر: الكسل ، وهو مصدر خدر ، كفرح \_ ١ \_ الخلية: موضع سكن النحل ، شرعوا الأبر ، رفعوها استعدادا للنضال بها ، كما يقال : شرع سيفه ، اذا انتضاه من غمده \_ ٣ \_ تدعوا : تجمعوا \_ ٤ \_ يريد بالندى : البرلمان ، وكان وقتتُذ يهيا ،

### المنفلوطي(\*)

اخترت يومَ الهول يومَ وَداع هنف النَّعاةُ ضُحَّى ، فأوصَدَ دونهم مَنْ ماتَ في فَزَع ِ القيامةِ لم يَجِدُ ما ضرَّ لو صبَرت ركابُك ساعةً خلِّ الجنائزَ عنك ، لا تحفيل مها سِرْ في لواءِ العبقريّةِ ، وانتظِمْ واصعد سهاء الذكر من أسبامها فُجِعَ البيانُ وأَهلُهُ بمصوّر مَرموقِ أسبابِ الشبابِ وإن بَدَتُ تتخيلُ المنظومَ في منشوره المِيَجْحَدِ الفُصحَى ، ولم يَهجُم على لكنْ جرَى والعصرَ في مِضهارها حُرٌّ البيانِ ، قديمُه وحديدُه يونانُ لو بِيعت (بهوميرِ) لما

ونعاك في عَصْفِ الرياحِ الناعي(١) \* جُرحُ الرئيسِ منافلَ الأساع قدَماً تُشَيِّع أو حفاوة ساعي كيفالوقوفُ إذا أهاب الداعي؟ ليس الغرورُ لميِّت بمتاع شتّى المواكب فيهِ والأتباع واظهر بفضل كالنهار مُذاع لَيِقِ بوشي المتياتِ صَناع للشيب في الفَودِ الأَحَمِّ رَواعي (٢) فتراه تحت روائع الأسجاع أسلوبها ، أو يُزْرِ بالأوضاع شُوطاً ، فأَحْرَز غايةَ الإبداع. كالشمس جدّةُ رُقعةِ وشُعاع خُسِرَتْ \_ لَعُمْرُكُ \_ صَفْقةُ المبتاع

<sup>(</sup> په الکاتب الدائع الصیت مصطفی لطفی المنفلوطی ، اشتهر باسلوب انشائی خاص لفت الیه انظار القراء فی عصره ، وقد توفی سنة ۱۹۲۶ .

۱ ــ يشير بيوم الهول الى أن وفاة الفقيد كانت فى يوم اطلاق الرصاص على الزعيم سعد باشدا ـــ الفود: أحـــ الفودين ، وهما جانبا الرأس من الامام ، والأحم : الأسود ، والرواعى : جمع راعية ، ويريد « بالرواعى : الشعرات البيض اللواتى ظهرت فى جانبى رأسة ،

يا مُرسلُ ( النظراتِ) في الدنيا وما ومُرَقْرِقَ (العبراتِ) تجرى رِقَّةٌ مَنْ ضَاقَ بالدنيا فليس حكيمَها هِيَ والزمانُ بِأَرضِهِ وساثِه مَنْ شَذَّ ناداه إليه فردَّهُ ما خَلْفهُ إلا مَقْودٌ طائعٌ جبارٌ ذِهْنِ ، أَو شديدٌ شُكيمة ِ مِن شُوَّهُ الدنيا إليك فلم تُجِدُ أبكل عين فيه أو وُجّه ترى ما هكذا الدنيا، ولكن نُقَلةٌ لا الفقرُ بالعَبَراتِ خُصٌّ ولا الغني ما زالَ في الكوخ الوضيع بَواعِثٌ في القفر حَيَّاتٌ يُسيِّبها به وَلَرُبُ بُؤْسٍ في الحياةِ مُقنَّعِ ا

غيها على ضَجَرٍ وضِيقٍ دِراع (١) للعالم الباكي من الأُوجاع(٣) إِنَّ الحكمَ بِمَا رُحيبُ الباع في لُجَّةِ الأَفدارِ نِضُو شِراع(") قَدَرٌ كراعٍ سائقِ بقطاع(١٤٠ مُتلفَّتٌ عن كبرياء مُطاع بمضى مُضِيَّ العاجزِ المُنصاع في الملكِ غيرَ مُعذَّبين جِياع ؟ لمحاتِ دمع أو رسومَ دِماع؟(٥) دمعُ القَريرِ وعَبْرَةُ المُلتاع غِيَرُ الحياةِ لهنّ حُكْمُ مشاع (٦) منها ، وفي القصرِ الرفيع دُواعِي حاوى القضاء ، وفي الرياضِ أَفاعي أَرْبَى على بُوسِ بغير قِناع

النظرات: اسم كتاب للفقيد - ٢ - العبرات: اسم كتاب له أيضا.
 ٣ - نضو شراع: اى شراع هزيل متمزق لا يكاد يقوى على مصارعة أمواج
 تلك اللجة ، بل لا يكاد يرى في خضمها المحيط - ٢ - القطاع: طائفة من الفنم ،
 ٥ - رسوم دماع: اى آثار تبدو في مجرى الدمع ، كأن الدموع لكثرتها تصنع
 لها طريقا في موضع مسيلها - ٢ - غير الحياة: نوائبها المغيرة على الناس .

يا (مصطنى) البلغاء ، أى يراعة اليوم أبصرت الحياة ، فقل لنا وصف المنون ، فكم قعدت ترى لها سكن الأحبة والعدى ، وفرغت مِن كم غارة شَنُوا عليك دفعتها والجهد مُوت في الحياة شِماره فإذا مضى الجيل الميراض صدوره فإذا قضى لك أبت مِن شُمَّ العُلا فأذا ها فوق التراب وتحته تلك الأنامل نام عنهن البيل وتحته تلك الأنامل نام عنهن البيل والجبن في قلم البليغ نظيره والجبن في قلم البليغ نظيره

فقلوا ؟ وأَى مُعلَّم بيراع ؟

: ماذا وراء سرابها اللمّاع ؟

شَبَحًا بكلٌ قرارة ويَفاع(١)
حقد الحُصوم ، ومِنْ هوى الأَشياع تعبلُ الجهودَ فكُنَّ خير دفاع والجهدُ بعد الموت غير مُضاع وأَتى السلمُ جوانب الأضلاع نقد تنزه عن هوى ويزاع بفيية بعدت على الطّلاع(٢) قلم عليه جَلالة الإجماع عليه جَلالة الإجماع عليه مُقصة وسوء مياع في السيف مَنْقَصة وسوء مياع

# عاطف بركات باشا(\*)

خَفَضْتُ لِعِزَّةِ الموتِ اليَراعا كَفَّى بِالمُوتِ للنُّذُرِ ارتجالاً حكم صامت فضَح الليالى إذا حضر النفوسَ فَلا نعيمًا كشفتُ به الحياةَ فلم أَجِدُها وما الجرّامُ بالآسي المرجّي كأَنَّ الأَرضَ لَم تَشْهِدُ لِقَاءً ورُبّ حديثِ خيرٍ هاجَ خيرًا وذكرِ شجاعة بَعث الشُّجاعا

وجَدَّ جلالُ مَنْطِقِهِ ، فراعا وللعَبَراتِ والعِبَرِ اختراعا ومَزَّق عن خَنا الدنيا القِناعا ترى حول الحياةِ ولا متاعا ولَمْحةَ ماثها إلا خِداعا إذا لم يقتل الجُثَثَ اطِّلاعا(١) فإِن تَقُلُ الرِّثَاءَ فقُلُ دموعاً يُصاغ بِن ، أَو حِكَما تُراعَى ولا نكُ مثلَ نادبةِ المُسجَّى بكت كُسْبًا ، ولم نَبْكِ الْتِياعا(٢) خلَتْ دول الزمانِ وزُلْنَ رُكناً وركن الأرض باق ، ما تكاعي (٣) تكاد له تَمِيدُ ، ولا وَداعا ولو آبت ثواكلٌ كلِّ قَرْن ﴿ وَجَدْنَ الشَّمْسَ لَمْ تَثْكُلُ شُعَاعًا ولكن تُضْرَب الأمثالُ رُشدًا ومنهاجاً لمن شاءَ اتّباعا

(معارفُ) مصر كان لهن مركن فلُقْنَ اليومَ للركنِ انصِداعا وأرْحَبُهم بحَلَّتها ذِراعا مضى أُعْلَى الرجالِ لها تمينًا

<sup>(﴿</sup> عاطف بركات باشا: أحد رجالات مصر القدمين ، وأحد نوابغ جيله المعلمين ، ترقى الى منصب وكيل وزارة المعارف ، وقد توفى سنة ١٩٣٥ . ١- يقال: قتل الأمر اطلاعها ، اذا بحشه طويلاً . والآسي: الطبيب . ٢ - المسجى: الميت . والالتياع: شدة الحزن - ٣ - تداعى الركن: أي سقط متهدما .

وأكثرُهُم لها وَقَفاتِ صِدق أَتَتُهُ فَدَالُهَا نَفَلاً وَفَيْثًا ننقل يافعًا فيها وكهلاً فتَّى عجمتُه أحداثُ الليالي سَجَنَ مُهنَّدًا ، ونَفَيْن تِبْرًا شديدٌ صُلُّبُ في الحق حتى ومدرسة سَمَتْ بالعلم ركنًا بناها محسنًا بالعلم بُرًّا وحارب دونها صرعَى قدييم إذا لمحَ الجديدُ لهم تُوَلَّوْا

إباء في الحوادث أو زُماعا فلا هبة أتَّتُه ولا اصطِناعا (١) ومن أسبامها بكغ اليفاعا فلا ذُلاً رأيْن ، ولا اختِضاعا وزِدْنَ المسك من ضغْطِ. فضاعا(٢) يقولَ الحقُّ : لِينًا واتَّداعا(٣) وأَنْهضَتِ القضاءَ والاسْتِراعا(٤) يَشيد له المعالمَ والرباعا(٥) كأنّ بهم عن الزمن انقطاعا كذى رَمَدِ على الضوءِ امتناعا

وربُّك ما وراءَ نَواكَ بُعدًّا

أَخا «سيشيلَ » ، لاتذكر بحارًا بعدن على المزار ولا بقاعا(٦) وأنت بظاهر الفُسطاط قاعا(٧)

١ ـ النفل: مفرد الأنفال ، يعني العطايا المكتسبة من الفيء . والفيء : الغنيمة . والاصطناع . هو ما يعبر عنه في زماننا بالمحسوبية ٢- ضاع المسك والطيب: سطع عطره . لما قال: « فتى عجمته احداث الليالي » شرح كيف كان ذلك ، فأخبَّر أنه سجن فكان أشبه بالمهند ، ونفى فكان مثل التبر ، وحين اشتدت أحداث الليالي ضغطا ، كان الفقيد أشبه بالمسك الذي يسحق فيزيد أرجا وطيب ٣- صلب « باللام المنسددة »: أي كثير الصلابة . والاتداع: من الوداعة ، وهي رقة الخلق - ٤ يشير بهذا البيت الى أن الفقيد كان هو أول قيم على مدرسة القضاء الشرعي ، وقد أنشئت تلك المدرنسية لتخريج القضاة الشرعيين ، ولم يستغن عنها الا بعد اصلاح الازهر والاكتفاء بأبنائه ـــــــ الرباع: جمع ربع: الدار ــــــ سيشل ، احدى جزر الهنــــــد النانية ، نفى اليها الفقيد ، حين الهمت السلطات الانجليزية بالتحريض السياسي في ثورة مصر الكبرى ٧٠ـ الفسطاط: مدينـــة مصر . وظاهــر الفسطاط: أي ضاحيتها . والقاع في الأصـــل: هو المنخفض من الأرض . ويريد به هنا موضع القبر حبث دَّفَنَّ الفقيد .

نزلْتُ بعالَم خَرق القضايا وأصبح فيه نظمُ الدهر ضاعا فَخلِّ الأَربعين لحافليها وقُمْ تَجِد القرونَ مرَدُّنَ ساعا(١)

مُرِضَتَ فما أَلحُ الداءُ إِلَّا على نفس تودَّدَت الصَّراعا ولم يكُ غير حادثة أصابت مُفلِّلَ كل حادثة قراعا(٢) ومَنْ ينهجرُّع الآلامَ حيًّا تَسُغْ عند المماتِ له أجتراعا أَرْقُتْ . وكيف يُعطَى الغمضَ جفنُ

تَسُلُّ وراءه القلبَ الرُّواعا ؟ (٣) لعلمك أن ستُفنيها أضطجاعا يُسمّى الداء والعِللَ الوِجاعا ولا الآجالُ تحتملُ النزاعا ترى (السّرطان) منها والصّداعا(٤) أَرَى التعليم لمَّا زلت عنه ضعيفَ الركنِ ، مَخذولاً ، مُضاعا فلمّا أَوْشكَتُ فقد الشُّراعا وصُّحْفُ القوم تَقتضِب الدفاعا(٥) مِن السَّنوات قاساها تباعا(٦)

ولا تبْنِ الحصونُ ولا القِلاعا

ولم يَهدَأُ وِسادُكُ فَم الليالى عَجِبْتُ لشارح ِ سببُ المنايا ولم تكن الحتوفُ محلُّ شكُّ ولكنْ صُيَّدٌ ولها بُزاةٌ غريقٌ حاولت يَدُه شِراعاً سَراةُ القومِ مُنصرفون عنه لقد نسَّاه يومُك ناصباتِ قُم ابنِ الأُمُّهاتِ على أساسِ

١- الأربعين في هذا البيت ، مقصود بها الايام التي مضت على وفاته ، او السن التي توفي فيها ، والساعا: جمع ساعة ٢٠ القراع: نوع من الحرب الواو ، أي شهمة زكية - إ البزاة : جمع بازي ، وهو ضرب من الصغور . ٥ - سراة القوم: سادتهم . والأقتضاب: بمعنى القطع أو الايجاز والاختصار ٢- ناصبات ، من قولهم : عيش ناصب ، اي فيه كد وجهد ، وتباعا : اي متتابعة .

فهُن يكِدُن للقصب المذاكى وَجدُت مَعانى الأخلاق شتى عزاء الصابرين (أبا بهي عناء مسرت على الحوادث حين جلّت وإن النفس تهدأ بعد حين إذا أختلف الزمان على حزين ولم تحو الكِنانة آل سعد ولم تحو الكِنانة آل سعد عدافصل الخطاب ، فمن بشيرى ولم تحول كشيخكم المُفدّى عدافصل الخطاب ، فمن بشيرى وما (سعد) بمتجر إذا ما ولكن تحتيى الآمال فيه ولكن تحتيى الآمال فيه ولكن تحتيى الآمال فيه

وهُنَّ بلِدُن للغابِ السَّباعا(۱) جُمِعْن فكنَّ في اللفظ الرّضاعا ومثلُك مَنْ أناب ومَنْ أطاعا(۲) وحين الصبرُ لم يكُ مُستطاعا وحين الصبرُ لم يكُ مُستطاعا مضى بالدمع ، ثم مَجا الدِّماعا إذا عثرا به أنفصها اجتماعا أشدَّ على العِدا منكم نِباعا(۳) نُهوضاً بالأَمانةِ واضطِلاعا نُهوضاً بالأَمانةِ واضطِلاعا بأَنَّ الحقَّ قد غلب الطّماعا ؟ بأَنَّ الحقَّ قد غلب الطّماعا ؟ تعرَّضت الحقوق شَرَى وباعا وتدرَّع الحقوق به ادراعا(٤) وتدرَّع الحقوق به ادراعا(٤) علا للحادثات وطال باعا(٥)

<sup>- 1</sup> سالمذاكى : الخيل التى كملت قوتها ، والقصب : هو الخط الذى بتراهن عليه المتسابقون ٢٠- ابا بهى : ينادى بهذه الكنية فتح الله بركات باشا شقيق الفقيد ، واناب : رجع الى الله ٣٠- النباع : جمع لبع ، وهؤ شهر القسى والسمهام ، ينبت فى قمة الحبال ، آل سعد : آل زغلول باشا اخوال الفقيد ٤٠- تدرع الحقوق به : أى تجعل منه درعا لها ، والدرع : ثوب حديد المعدد بالمحارب ليحتمى به من السيوف واشباهها ٥٠- طال باعا : اى طال شاوا وعظم قوة ه .

### المويلحي(\*)

كاتب مُحْدِنُ البيانِ صَناعُه اِبنُّ مصر ، وإنما كلُّ أَرض إنما الشرقُ منزلٌ لم يُفرُّق وطنٌ واحدُ على الشمس والفص علمٌ في البيان ، وابنُ لواءٍ حَسْبُهُ السحرُ من تُراثِ أبيه إنما السحر والبلاغة والحك

استخُفُّ العقولَ حيناً يَراعُه(١) تَنْطِقُ الضادَ مَهْدُهُ ورباعُه (٢) أَهلُه إِن تفرَّقت أصقاعه (٣) حي، وفي الدمع والجراح إجماعه أخذ الشرق حِقبةً إبداعه إِن تَولَّت قصورُه وضِياعه(٤) مة بَيْتُ ، كلاهما مصراعه

مثلٌ يَنفع الشبابَ اتّباعه هي إحسانُ فِكْرِهِ وابتداعه يَختلِفُ لَحْنَهُ ولا إيقاعه ما بديعُ الزمان؟ ما أسجاعه؟(٥)

في يَدِالذُّشْءِ من بيان (المويلحِي) صُورٌ من حقيقة وخيال رُبُّ سجع كمُرْقِص الشعرِ لمَّا أو كَسجع الحمام لو فصَّلتُهُ وتأنُّتُ به، ودَقَّ اختراعه هو فيه بديعُ كلِّ زمان

<sup>(﴿)</sup> هو الكاتب الكبير محمد الويلحي المتوفي سنة ١٩٣٠ ، وقد القيت هذه القصيدة في حفلة تأبينه.

١- يقال: يد صناع ، أي ماهرة حاذقة ، وبيان صناع أيضا -١- دباع: جمع ربع ، وهو الدار ٣- اصقاعه ، جمع صقع بضم الصاد: الناحية . ٦٠ تولت القصور: اى ذهبت . والضياع: جمع ضيعة ، وهى العقار والارض المفلة ـــــــــ بديع الزمان : هو الهمذاني صاحب المقامات المشهورة

عجِبَ الناسُ من طباع المويلحيُّ ، وفي الأُسْدِ خُلْقُهُ وطِباعه فيه كِبْرُ اللَّيُوثِ حَتَى عَلَى الْجُو عَ ، وَفَيْهَا إِبَاؤُهُ وَامْتِنَاعُهُ عَلَى معب الموتُ في صَبورِ على النز ع ، قليل إلى الحياةِ نِزاعه(١) ساعةً الموتِ كين كان صِراعه؟ كم في رائض السّباع سِباعه عَيِّ عنه الزمانُ وارتدَّ باعه

صارع العيشَ حِقْبَةً ، ليتشعري قهرَ الموتَ والحياةَ ، وقد تح مُهجةٌ حرّةٌ ، وخُلْقٌ أَبِيّ

لِعليم ، وإن تَناهَى اطِّلاعه(٢) سائقُ الفُلْكِ ، واضمحلٌ شِراعه؟ سَنتاه ، وشادت المجدّ ساعه ليس فيه جماحُه واندفاعه

في الثمانين –يا (محمدُ) – عِلْمُ لِمْ تقاعَدْتُ دونها وتُوانَى رُبُّ شَيْبِ بَنَتْ صُروحٌ المعالى فيه من هِمَّة الشبابِ ، ولكن

ومضى فى غُباره أُتباعه يَتلاق بِطاؤُه وسِراعه كان من رُقعةِ الحياء قِناعه كرمٌ صفحتاه ، هَدَّى شُعاعه

سيَّدُ المنشئين حَثُّ المطايا حطُّهم (بالإمام) للموت رَكبُّ قَنُّعوا بالتراب وجهًا كرمماً كسّنا الفجر فى ظلال الغوادى

١- النزاع للميت: ساعات احتضاره. يقول انه مع زهده في الحياة فقد طال زمن احتضاره ، ولا يكون هذا الا من قوة الحيوية التي تستطيع مغالبة الموت - ٢- في الثمانين : يقصد ثمانين عاما . يارحيدا كأمس في كيسربيت ضيق بالنزيل ، رحب فراعه (۱) كل بيت تحلّه يستوى عنسندك في الزَّهدِ ضِيقُهُ واتَساعه نم مَلِيًّا ؛ فلست أوّل لد ، بفكلاة (الإمام) طال اضطجاعه (۲) حولك الصالحون ، طابوا وطابت أكمات (الإمام) منهم وقاعه (۲) قلّدوا الشرق من جمال وخير ما يَتُودُ المُفنِّدين انتزاعه (٤) أسّست نهضة البناء بقوم وبقوم سا وطال ارتفاعه كلُّ حَيِّ – وإن تراخت منايا هُ – قضاءً عن الحياة انقطاعه والذي تحرص النفوس عليه عالمٌ باطلٌ قليلٌ مَتاعه والذي تحرص النفوس عليه عالمٌ باطلٌ قليلٌ مَتاعه

ا \_ كسر البيت \_ بكسر الكاف وفتحها: جابه \_ ٢ \_ فلاة الامام: صحراء الامام الشافعي ، حيث مدفن الفقيد \_ ٣ \_ اكمات : جمع أكمة : المرتفع من الارض . والقاع : المنخفض منها \_ } \_ يئود : بمعنى يثقل ويتعب : والمفندين : المكذبين .

#### اسماعیل باشا صبری (۰)

أَجَلُ وإِن طال الزمانُ مُوافى داع إلى حق أهاب بخاشع داع إلى حق أهاب بخاشع دهب الشباب ، فلم يكن رُزْنى به جَللٌ من الأرزاء في أمثاله خَفّت له العبرات ، وهي أبية ولكل ما أتلفت من مُستكرم ما أنت يا دُنيا ؟ أرويا نائم ما أنت يا دُنيا ؟ أرويا نائم ما نعماؤك الريحان ، إلا أنه مازلت أصحب فيك خُلْقاً ثابتاً

أخلى يدينك من الخليل الوافي لبس النذير على هُدًى وعفاف(١) دون المصاب بصفوة الألاف هِمَمُ العزاء قليلة الإسعاف في حادثات الدهر ، غير خفاف في حادثات الدهر ، غير خفاف إلا مودّات الرجال تكاف(٢) أم ليل عُرْسٍ ،أم بِسَاط سُلاف؟ مُسَّتُ حَواشِيه نَقيعَ زُعاف(٣) مَسَّتُ حَواشِيه نَقيعَ زُعاف(٣)

ذهب الذَّبيحُ السمحُ مثل سَمِيَّه كم بات يذبحُ صدرَه لشكاته

طُهْرَ المُكَفَّنِ ، طيِّبَ الأَلفاف(٤) أَتُراه يحسبها من الأَضياف؟(٥)

(\*) اسماعيل باشا صبرى: احد الشعراء السابقين الفحول ، وكان يلقب بشيخ الشعراء ، وكان احد رجال الدولة في عصره ، فقد تسنم اعلى المناصب القضائية ، وترقى الى منصب وكيل وزارة الحقانية ، ثم وافاه الموت سنة ١٩٢٣ .

اسالندير: الموت ٢- المستكرم: هو كل كريم عليك من مال ونحوه ٢- نقيع زعاف: اى سم ناجع بالغ ٦- يشبه الفقيد بالذبيح ، والذبيع فيل: سيدنا استحاق ، والمراد هنا سيدة اسماعيل ، ومن أجل ذلك صار الفقيد سميا له ، والألفاف: يقصد بها الكفن ، يريد انه ذهب طيب المظهر والمخبر ٥- الشكاة: هى العلة التى يشكوها المريض .

نَزَلَتْ على سَحْرِ السَّمَاحِ ونَحْرِه وتقلَّبَتْ في أكرم الأكذاف (١) لَجَّتُ على الصَّدر الرحيبِ وبرِّختُ

بالكاظم الغيْظِ. ، الصَّفوحِ ، العاف عَلِقَتْ بِأَرحِم حَيَّةٍ وشَغاف(٢) قلبُ لو انتظم القلوبَ حَدانهُ لم يبثق قاسٍ في الجوانح جافي حتى رماه بالمنيَّة فانجلتْ مَنْ يَبدلى بقضائه ويُعافى وعلى العُباب فقرَّ في الرجّاف(٣) ومُضَّتُ بنارِ العبقريَّةِ ، لم تَدَعْ عيرَ الرَّمادِ ، ودارساتِ أَثافَ (٤) يذرَ العيونَ حواسدَ الأَكناف ولكُمْ نعوش في الرقاب زياف كَرَم ، ومما ضَمَّ من أعطاف وإذا جلال العبقريّة ضافي هل مُتَّعوا بتمسَّح وطُواف ؟ نَكُسُ «اللواء» لثابت وقَّاف(ه) حربُ لأهل الحكم والإشراف لا يومَ للأَقوام حتى يَنهضوا بقوادم من أمسِهم وخواف (٦)

مَا كَانَ أَقْسَى قَلْبَهَا مَن عِلَّة أَخْنَتُ على الفلكِ المُدارِ فلم يَدُرُ حَملُوا عَلَى الأَكتَافُ نُورَ جَلالةٍ وتُقلَّدوا النعشَ الكريمُ يتيمةً مُتمايلَ الأَعوادِ مُمّا مَسَّ من وإذا جلالُ الموتِ واف سابغٌ ويُحَ الشبابِ وقد تَخطَّر بينهم لوعاش قدوتُهم ورَبُّ « لِواتُهم » فلكَمْ سقاه الودُّ حينَ وِدادُه

<sup>1 -</sup> السنحر: الرئة . والنحر: أعلى الصدر . والأكناف : حمع كنف ، وهو الجانب ٢- يريد بقوله «ارحم حبة»: القلب . والشفاف (بالفتح): غلاف القلب ٢٦٠ العباب: هو الموج . والرجاف: البحر ٤٠ الأثافي : جمع الفية ، وهي ما يوضع عليه القدر ٥٠ رب لوائهم: يقصد به صاحب جريدة اللواء 6 ومنشئها زعيم الشباب الأول المرحوم مصطفى كامل باشا -٦- القوادم والخوافي : ريش في جناح الطائر . وقد ورد في قول بعضهم : يه فان الخوافي قوة للقوادم يه

لا يُعْجِبنَّكَ ما ترى من قُبَّةٍ هجموا على الحقِّ المپينِ بباطلٍ ببنون دارَ اللهِ كيف بدا لهم ويُزُوَّرون قبورَهم كقصورهم

ضربوا على موتاهم ، وطراف(١) وعلى سبيل القصد بالإسراف(٢) غُرُفاتِ مُثْرٍ ، أو سقيفة عانى(٣) والأرضُ تضحك والرُّفاتُ الساف

> فُجعَتْ رُبِي الوادى بواحد أيكِها فقدتْ بناناً كالربيع ، مُجيدةً إن فاته نسَبُ «الرَّضِيِّ» فرُبَّما أوكان دون أبي «الرضيِّ» أبوَّةً شرفُ العصاميِّين صُنعُ نفوسِهم قل للمشير إلى أبيهِ وجَدهِ لوأن (عمراناً) نِجارُك لم تَسُدُ

وتجرَّعَت ثُكُلُ الغدير الصافي وشَي الرياضِ وصنعة الأفواف(٤) جَريا لغاية سُوُّدَد وطِراف(٥) فلقد أعاد بيان العبد منافِ، من ذا يقيس بهم بني الأشراف؟ مَن ذا يقيس بهم بني الأشراف؟ أعلِمْت للقمرينِ من أسلاف؟ حتى يُشارَ إليك في الأعراف(٢)

1 - طراف - على وزن كتاب: بيت من أذم ، ويقصد بها القاصير الموضوعة على بعض القبور - ٢ - القصد: الاعتدال ، وهو فى كل شيء ضد الاسراف - ٣ - العافى: النقير - ٤ - الأفواف: الثياب الرقيقة - ٥ - الطراف: هنا من قولهم: توارثوا المجد طرفا ، أى عن شرف ورفعة ، والرضى: هو الشريف الرضى الشاعر المشهور - ٣ - عمران: أبو موسى عليه السلام ، وقد نزلت فى القرآن المجيد سورة باسم آل عمران ، كما نزلت سورة باسم الأعراف .

قاضى القضاة جَرَتْ عليه قضية ومُصَرِّفُ الأَحكام مَوكولٌ إلى ومُصَرِّفُ الأَحكام مَوكولٌ إلى ومُنادِمُ الأَملاكِ تحت قِبابهم في منزل دارت على الصّيدِ العُلا في منزل دارت على الصّيدِ العُلا في منزل من حُسن الوُجوهِ وعِزِّها من كلِّ لمَّاحِ النعيم تَقلَّبتُ مِن صَلَّ لمَّاحِ النعيم تَقلَّبتُ بوترى الجماجِمَ في الترابِتماثلتُ بوترى العيونَ القاتِلاتِ بنظرة وترى العيونَ القاتِلاتِ بنظرة وتُراعُ من ضَمحِكِ النُّغورِ ، وطالما فَرَراعُ من ضَمحِكِ النُّغورِ ، وطالما فَرَرَتُ القرونَ الذاهبين غزالة فَرَتَ القرونَ الذاهبين غزالة فَرَتَ القرونَ الذاهبين غزالة فَرَتَ القرونَ الذاهبين غزالة أَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الذاهبين غزالة أَنْهُ المُنْهُ الذاهبين غزالة أَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الذاهبين غزالة أَنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الذاهبين غزالة أَنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُنْ

للموت، ليس لها من استئناف حُكم المنيَّة، مالَه من كافي أمسَى تُنادِمُه ذِنابُ فَيَافَ (١) فيه الرَّحَى ومشت على الأرداف (٢) ما كان يُعبد من وراء سِجاف (٣) ديباجَتاهُ على بلِّى وجَفاف بعد العقولِ تماثُلَ الأصداف بعد العقولِ تماثُلَ الأصداف منهوبَة الأَجفانِ والأسياف (٤) فتنت بحُلُو تبسَّم وهُتاف دمُهم بايمة قورْنِها الرَّعاف (٥)

يُجرى القضاء بها ، ويجرى الدهر عن

يكيها ، فيا لثلاثة أحلاف ! ترمى البريَّة بالحُبولِ ، وتارة بحبائل من خَيْطها وكفاف(٢) نَسجتُ ثلاثَ عَمائِمٍ ، واستحدَثت أكفانَ موتى من ثياب زفاف(٧)

**\* \* \*** 

<sup>1-</sup> الاملاك: الملوك، والفيافى: الصحارى -٢- الصيد العلا: الملوك، والارداف: ابناء الملوك، او الذين يلونهم فى المرتبة -٣- السحاف: الستر، كالكلل ونحوها -٤- يريد « بأسياف العيون»: اللحاظ، وكثيرا ما تعمل اللحاظ فى الناس عمل السيوف، وعبر بالأسياف ليجانس بينها وبين الأجفان -٥- غزالة: هى الشمس، والرعاف: اى قرنها الاحمر الذى يشبه الدم -٢- الكفاف: حبائل الصائد -٧- ثلاث عمدائم: الشمعر الاسمود، والاسود فيه شيب، والابيض، اى أدوار العمر الثلاثة.

و أأباالحسين ، تحية لشرالة من وسلام أهل وله وصحابة وسلام أهل يركى سوى قريض خالد ماكان أكرمه عليك! فهل ترى هذا هو الريحان ، إلا أنه والد ، إلا أن مَهْدَ يتيمِه أيام أمرَح في غُبارِك ناشقًا أيام أمرَح في غُبارِك ناشقًا أتعلَّم الغايات كيف تُرام في

رُوح وريْحان وعَذْبِ نِطاف حَسَرَى على تلك الخِلالِ لِهاف أُرجيهِ بين يَدَيْكُ الإتحاف؟ أَنى بَعْتُ بأَكرم الأَلطاف؟ نَفحاتُ تلك الروْضةِ المِثْناف(١) بالأَمسِ لُجَّةُ بحرِك القَذَّاف بالأَمسِ لُجَّةُ بحرِك القَذَّاف نَفْجَ المِهار على غُبار «خِصاف»(٢) مِضهارِ فضلٍ أَو مَجالِ قوانى

ليس السبيلُ على الدليل ببخافي للحقَّ ، لا عَجْلَى ، ولا مِيجاف (٣) خُلِقَتْ بغير حوافر وخِفاف وتَوُمُّ دار الحقُّ والإنصاف حيثُ انتهيْتَ بصاحب الأَحقاف (٤)

عمّا يَروعُك ، والعَشِيُّ غوافي أَن ليس جَنْبُك عنه بالمتجافي

يا راكب العدباء ، خل زمامها دان المطى الناس ، غير مطية لاف الجياد ، ولا النياق ، وإنما تنتاب بالركبان منزلة الهدى قد بَلَّغَتْ ربَّ المدائن ، وانتهت

نَمْ مِلَ عَفِدِك ، فالعُدُو عَواقلُ فى مضجع يكفيك من حسناتِه

الروضة المئناف والأنف: هي التي تحمى فلا يكاد احد يمر بها او يجتثى منها - ٢ لهار: جمع مهر ، وخصاف: فرس مشهور في المسرب .
 المسربعة - ٤ دب المدائن: كسرى ، وصاحب الاحقاف: هاد .

والموتُ كنتَ تخافه بك ظافرًا حتى ظَفِرْت به ، فدَعْه كَفاف قُلُ لَى بَسَابِقَةِ الوِدَادِ : أَقَاتِلُ هُوحِينَ يَنْزِلُ بِالفِّتَى ، أَم شَافِ؟ فى الأَرضِ من أَبُويَكُ كنزا رحمة وهوى ، وذلك من جوارَ كافى وبها شبابُك واللَّداتُ ، بكبته وبكيتهم بالمدْمَع اللَّرَّاف فاذهب كمصباح السماء ، كلاكما مال النهار به ، وليس بطاقي

واضحك مِن الأَقدارِ غير معجّز فاليوم لست لها من الأَهداف الشمسُ تُخْلَفُ بالنجوم ِ ، وأنت بالـ

آثار ، والأخيار ، والأوصاف غلب الحياةَ فتَّى يسدُّ مكانَها بالذكرِ ، فهو لها بكييلٌ وافي

### فوزي الغزي (\*)

جرح على جرح ا حنانك (جلّق) صبراً لباة الشرق ا كلّ مصيبة انسيت نار الباطشين ، وهزة أنسيت أرسلها ودس شواظها فمشت تُحطّم باليمين ذخيرة جُننت ، فضعضعها ، وراض جماحها لقى الحديد حبية أموية أموية ياواضع الدستور أميس كخلقه نظم من الشورى ، وحكم راشد لا تَخشُ الما أله قدا بكتابه ميت الجلال ، من القوافى زَفْرة ميس ميت الجلال ، من القوافى زَفْرة ولقد بعثتهما إليك قصيدة ولقد بعثتهما إليك قصيدة أبكى ليالينا القصار وصحبة

حُمدُنتِ ما يُوهِي الجنالَ ويُزهِقُ (۱) تَبْلَى على الصبر الجميلِ وتخلق (۲) عَرَت الزمانَ ، كأن (روما) تُحرَق (۳) في حجرةِ التاريخ أَرْعَنُ أَحمق (٤) وتلُصُّ أَخرى بالشهال وتسرق ؟ من نَشْيُكِ الحُمسِ الجنونُ المُطبِق من نَشْيُكِ الحُمسِ الجنونُ المُطبِق من نَشْيُكِ الحُمسِ الجنونُ المُطبِق من عوجٍ ، ولا هو ضيق ما فيه من عوجٍ ، ولا هو ضيق أدبُ الحضارةِ فيهما والمنطِق يَبقَى الكتابُ وليس يبقى المُلحق يبقى الكتابُ وليس يبقى المُلحق تجرى ، ومنها عبرة تترقرق تجرى ، ومنها عبرة تترقرق تجرى ، ومنها عبرة تترقرق أفانتُ مُنتظِرٌ مُحهدك شَبِّق ؟ أخلَت مُخيلتُها تجيش وتَبْرُق (٥)

( ﴿ فُوزَى الْغُرَى : هو احد سراة الزعماء في الشام ، واحد الوية الثورة العربية في بهضتها العظمى ، توفى واقيمت له حفلة تأبين في دمشق ، والقيت فيها هذه القصيدة العصماء في سنة ١٩٢٠ .

والناش بين بَطيثِها وذُعافِها أما الوَكُنُّ فقد سقاكَ بسمَّه طلبوك والأجلُ الوَشِيكُ يَحُثُهم لما أعان الموتُ كَيْدَ حِبالهم عَلِقَتْ ، وأسبابُ المنيةِ تَعلَق

لا أَذْكُرُ الدنيا إليك ؛ فربّما كره الحديث عن الأجاج ِ المغرق(١) طُبعتُ من السّمُ الحياةُ ، طعامُها وشرابُها ، وهواؤها المتنشّق لايعلمون بأَيُّ سنَّهُ اسْقُوا(٢) ما ليس يَسقيك العدو الأزرق(٣) ولكلُّ نفسٍ مُدَّةً لا تُسبَق طَرَقَتْ مِهِ أَدَكَ حَيةٌ بَشَريةٌ كفرتْ عا تنتابُ منه وتطرُق (٤)

> يا (فوز) ، تلك دمشقُ خلفَ سَوادِها ذَكَرَتْ ليالِيَ بدرِها ، فتلفَّتُتْ (بردَى) وراء ضِفافِه مُستعبرُ والطيرُ في جَنَباتِ (دُمَّرَ) نُوَّحُ ويقول كلَّ مُحدُّثِ لسميره

ترمى مكانك بالعيون وتُرْمُق(٥) فعساك تَطلُع ، أو لعلَّك تُشْرِق والحورُ مُحلولُ الضفائر مُطّرِق(٦) يَجِدُ الهمومَ خَلِيُّهن ويَأْرَق(٧) أَبِذَاتِ طَوْق بِعدَ ذلك يُوثَق؟ (^)

١- الاجاج: الملح الر ٢- الذعاف . سم الساعة ٣- العدو الازرق: هو الكثير العداوة \_} الهاد: الفراش ، وفي هذا البيت اشارة الى حادثة قتل الفقيد بواسطة زوجته ٥٥ سواد دمشق : أي القرى التابعة لها. ٣ - بردى: نهر بالشام . والمستعبر: بمعنى الباكي . والحور: شجر . رضفائر الحود: غصونه التي تشبه جدائل الشعر ٧- دمر ( بضم الدال وتشديد ألميم المفتوحة ) : عقبة في دمشيق . والخلى : الخالي من الهموم ، وهو ضد الشجى ٨٠٠ ذات الطوق : النعمامة ، وهي في هذا البيت كناية عن المراة .

فمشَتْ كَأَنَّ بنانَها يَدُ مُدْمِنِ وكأن ظلَّ السمِّ فيها زنْبَق ولو أن مقدورًا يُرَدُّ لردُّها بحياته الوطنُ المَرُوعُ المُشْفِق أشق القضاء الأرض ، بعدَك أسرة لولا القضاء من الساء لما شقوا قَسَتِ القلوبُ عليهمُ وتحجَّرُتُ إِنْ اللَّهِينَ نَزَلْتُ فِي أَكْنَافِهِم مَنخِروا من الدنيا كما سَخِرَتْ بهم يا مأتمًا من ( عبدِ شمسِ ) مثلُه إن ضاق ظهرُ الأَرضِ عنك فبطنُها لَمُ جُمَّعْتَ الشَّامَ من أطرافِه وافِّي يُعزِّى الشَّامَ فيكُ المشرِق يبكى لواء من شباب أميّة يتحمى حِمّى الحق المبين ويتخفق وكنُّ الزعامةِ حين تطلب رأيه فيركى، وتسألُه الخطابَ فينطِق (قیحاءً)، أین علی جِنانِك وردةً

عَشِقَتْ تَهَاوِيلَ الجمالِ ، ولم تَجِد في العبقريّة ما يُحَبُّ ويُعْشق (١) فانظر فؤادُك، هل يلينُ ويَرفُق؟ صَفحوا ، فما منهم مَغِيظً. مُحْنَق وانبُتَّ من أسبامها المُتَعَلَّق(٢) للشمس يُصْنعُ في الممات ويُنْسَق عمَّا وراعكَ من رُفاتِ أَضْيق (٣) لمستّ نواصِيها الحصونُ ترومُه وتلمَّستُهُ فلم تجدُه الفيلَق(٤) ويكاد من سحرِ البلاغةِ تحتُّه عودُ المنابرِ يُستحَف فيُورِق(٥) كانت بها الدنيا ترِفُّ وتعْبَق؟ (٦)

التهاويل : الألوان المختلفة .

٢ ــ أنبت ، اي قطع .

٣ ــ الرفات: بقايا الميت .

٤ ... نواصى الحصون : اعاليها .

ه سا يستخف ، بمعنى يسر وبطرب ،

٦ - فيحاء : دمشق ،

قد تُفْسِدُ الرُّعَى على أخواتها شاةٌ تنزِدٌ من القطيع وتَمْرُق

علويّة نجد المسامع طيها وتُحِسّ ريًّا ها العقولُ وتَنشَق وأَرائِكُ الزُّهرِ الغصونُ ، وعرشُها يَدُ أُمةٍ وجبينُها والمفرق مَنْ مُبْلِغٌ عنى شُبولة جِلَّق قولاً يَبرُّ على الزمان ويصْدُق؟ باللهِ جلَّ جلالُه ، بمحمد بيسوعَ ، بالغزِّيِّ لا تتفرَّقوا

### كريمة البارودي(\*)

حكينت الحياة وحالانيها أمِن جنْح ِ ليل إلى فجرِه وذلك يوحِش من ربة ٍ أجاب النَّعِيُّ لدينك البشيرَ وذاقَ بكأْسَيْهما المحفيل وأطرق بينهما والد يَفِيءُ إِلَى العقل في أمره ولْكِنَّهُ القلبُ ، لا يعقبِل تهاوت عن الوردِ أغصانُه وما غيرٌ مَنْ قد أَتَى مُدْبِرٌ يُضيءُ لضِيفانه بشُرُه

أَحبِثُ تَلُوحُ المُني تأفلُ ؟ كَني عِظةً أَمِهَا المنزلُ ! (١) فهلًا تخطَّيْتَ ما تنقل ؟ حِمّى يَزْدَهِي ، وحِمّى يَعْطل ؟ (٢) وذلك من رَبَّة يَأْهَل ؟ (٣) أَخو ترْحَةً ، ليلُه أَلْيَل(٤) وطار عن البيضة البُلْبُل(٥) وراحت حياةً ، وجاءت حياةً وأظهر قدرته المُبْدِل ولا غير من قد مضى مُقبل كَأَنَى (بسامى) هُلُوعُ الفَرَادِ إِذَا أَسَمَعَتْ هُمُسَةٌ يَعَجَل يَرى قدرًا يأمُلُ اللُّطفَ فيه وعادِي الرَّدَى دون ما يَأْمُل وبين الضلوع الغَضَى المُشْعَل (٦)

( الله علم القصيدة يعزى بها المرحوم محمود سامي باشا البارودي في كريمته التي توفيت أثناء زفاف شقيقتها .

١ - تلوح المنى: بمعنى تشرق ، وتأفل: بمعنى تفرب ٢ - جنح الليل (بضم الجيم وكسرها): طائفة منه . ويعطل : بمعنى يخل . والاصل في العطل: التجرد من الحلى ٣- الربة هنا: يقصد بها صاحبة البيت ، ويأهل: يمتلىء أو يعمس - ٤ النرحة: الحنون ، الأليل: الشهديد السواد . ٥ - تهاوت: اي تسماقيلت او تخلت ١٦ - الفضي: شجر اذا اشميعل بقي حمره طويلا.

ويَقْرِيهُمُ الأَنسَ في منزلِ ويَجمعُه والأَسي مَنزِل فمن غادةٍ في مَجالِي الرِّفافِ إلى غادةٍ داؤها مُعْضِل تَقسَّمَ بينهما قلبُه وخانته عيناه والأَرْجُل فيانكدَ الحُرِّ، هل تنقضي ؟ ويا فرح الحرِّ، هل تَكْمُل ؟ وياصبر (مامي)، بلغْتُ المُدي لقد زدْتُ من رقَّهٔ كالصراط أتحسب شهدا إناء الزّمانِ وطينتُه الصابُ والحَنْظُل ؟ وما كان مِن مُرِّهِ يَعتلى وما كان مِن حُلوهِ يسْفل وأنت الذى شربَ المترَعاتِ أَفى ذا الجلالِ ، وفى ذا الوقار كأَذك (شمشونُ) هٰذي الحياةِ

وذى فى نفاستِهَا تَنطوى وذى فى نفائسها تَرفُل(١) ويا قلبه السهلَ ، كم تُحْمِل ؟ ودون صَلابتِكَ الجَنْدَل يَمرّ عليك خليطً. الخُطوب ويجتازك الخِفُّ والمُثقِل(٢) ويارجل الحِلْمِ، خُذ بالرضى فذلك من مُتَّتِي أَجْمَل فأَيُّ البواق به تَحفِل ؟ تُخِيفُّك ضَراءُ أَو تُذهِل ؟ أَلِم تكن الملُّكَ في عزِّه وباعُك من باعه أَطْول ؟ وقولُك من فوق قولِ الرِّجالِ وفولُك من فعلهم أَنْسِل؟ (٣) ستعرِفُ دنياك من ساومت وأن وقارك لا يُبْذَل وكلَّ حوادِنْها هَيْكُل(٤)

والنفائس: الحلى وما اشبهها -٢- الخف: الخفيف . والمثقل : الثقيل . ٣- يشبر الى زمن الثورة العرابية ، وموقف البارودى منها - إ - شمشون : احد انبياء التوراة ، وله قصة هناك تدل على أنه أعطى بسطة عظيمة في القوة .

#### فتحی و نوری(\*)

أنظر إلى الأقمار كيف تزولُ وإلى الجبال الشُّمُّ كيف يُميلُها وإِلَى الرّياحِ تَخِرُّ دون قُرارِها وإلى النُّسور تقاصرت أعمارُها فی کلِّ منزلة وکل سمِیَّة بهوی القضاء بها ، فما من عاصِم (فتحُالسهاء)و (نورُها)سكناالثري سِرْ في الهواءِ ، ولُذ بناصيةِ السُّها واركب جَناحَ النسرلا يَعْصِمْكُ من ولكلّ نفسِ ساعةٌ ، مَنْ لم يَـمُتْ أَإِلَى الحياةِ سَكَنْتُ وهْي مُصارعٌ لا تُحفِلنَّ ببؤسِها ونعيمها ما بين نَضرَتِها وبين ذُبولِها هذا بَشيرُ الأمسِ أصبح ناعيًا يجرى من العبراتِ حولَ حديثِه

وإلى وُجوهِ السَّعْدِ كيف تُحول عادى الرّدى بإشارة فتميل صرْعَى عليهن التُّرَابُ مَهيل والعهدُ في عُمر النُّسور يَطول قمر من الغُرِّ السَّاةِ قتيل هيهات! ليس من القضاء مُقيل فالأَرضُ وَلْهِي ، والسماءُ ثَكُول الموتُ لا يخفَى عليه سبيل(١) نسر يُرفرفُ فيه عزرائيل فيها عزيزًا مات وهُوَ ذليل وإلى الأَمانى يَسكنُ المسلول ؟ نُعْمى الحياةِ وبؤسُها تضليل عمرُ الورودِ ، وإنه لقليل كالحلم جاء بضدِّه التأويل ما كان من فرَح عليه يُسيل

ا ـ السها: كوكب خفى من بنات نعش الصفرى .

ولرَّبُّ أَعراسٍ خَبَأَن مَآتُمًا يا أيُّها الشهداء ، لن يُنْسى لكم والمجدُّ في الدنيا لأُوَّلِ مُبْتن لولا نفوسٌ زُلْنَ في سُبُلِ العُلا والناسُ باذلُ روحِه ، أو مالِيهِ والنَّصْرُ غرَّتُه الطلائعُ في الوغَي كم ألف مِيلِ نحو مصرَ قطعتُمُ (طوروشُ) تـحتكم ضئيلٌ ، طرْفُه تُرخون للريح العِنان ، وإنها إثنين إثر اثنين ، لم يخطر لكم ومن العجانب في زمانِك أن يُفي لو كان يُفدَى هالكٌ لفَداكمُ أَىُّ الغُزاةِ أُولِي الشهادةِ قبلكم يُغْدو عليكم بالتحيَّةِ أَهلُها

كالرُّقط. في ظلِّ الرياضِ تقيل(١) فتح أغر على السهاء جميل ولمِن يُشيِّد بعده فيُطيل لم يَهْدِ فيها السالكين دَليل أو علمِه ، والآخرون فُضول والتابعون من الخميس حُجول(٢) فِيمِ الوقوفُ ودون مصر مِيل ؟ لمّا طلَعتم في السحاب كُلِيل لكمُ على طُغيانها لذَلول أنَّ المنيَّة ثالثٌ وزَميل لك في الحياةِ وفي الممات خليل في الجوّ نسرٌ بالحياة بَخيل عرْضُ الساءِ ضريحُهم والطُّول ؟(٣) ويرفرف التسبيح والتهليل

<sup>1—</sup> يريد أن الاحزان تختبىء فى الارواح ، كما تكمن الحيات الرقط وقت القيلولة فى ظلال الرياض ، فوجود الحيات فى ذلك الجو تسميم له ومانع من الانتفاع به ، كما أن انطواء الأحزان فى ثنايا الأفراح مسمم لجوها ، مانع من الاستمتاع بكل سرورها ٢٠ـ الخميس : الجيش . والحجول : أصلها من اللون الابيض يكون فى قوائم الفرس كأنه العلامات . يقول : أن الذين يقدمون فى أوائل الجيوش ، يكونون فى جسم النصر أشبه بالفرة ، وهى لا تكون الا فى الوجه ، على حين أن غيرهم من سائر الجيش يكون أشبه بالحجول ، وهى لا تكون الا فى الايدى والارجل ، وطبيعى أن الوجه أشرف ، وأن كانت الحجول بعض سمات الجمبال ٣٠ـ فى هـذا البيت ترغيب عظيم يساق الطيارين ، أذ يقول لهم : أن الغزاة ـ وهم موضع الاجلال والاكبار ـ تشق قبورهم فى الارض ، ولكن أضرحتكم تخط فى السماء .

ويسوعُ فوق يمينِه إكليل(١) طيب، وهَمْشُ حديثِهم إنجيل(٢) في يوم يُفْسِد في السهاء الجيل(٣) لا آدمُ فيها ، ولا قابيل(٤) ويركى بها برق الرجاء عليل شيخٌ ، وباللحظِ البرىء بتول(٥) سَيْلٌ ، وللدَّم والدموع مسيل سَيْلٌ ، وللدَّم والدموع مسيل فيها ، ومن خيل الهواء رَعيل(٢) والدهرُ للسر المصونِ مُذيل(٧)

(إدريس) فوق عينه ريْحانة في عالم سُكَّانُه أنفاسهم إنى أخاف على الساء من الأذى كانت مطهرة الأديم ، نقيبة يتوجّه العانى إلى رحماتها ويُشير بالرأس المُكلَّلِ نحوها واليوم للشهوات فيها والهوى أضحت ومن سُفن الجواء طوائف وأزيل هيكلُها المصونُ وسِرَّه وأزيل هيكلُها المصونُ وسِرَّه

ملهوفةً ، لم تندر كيف تقول بين الجداول والعيون ذُبول(^) وبكلِّ حَزْنِ رنَّةٌ وعويل

هلِعَت (دِمشْقُ)، وأَقبلَتْ في أَهالها مَشَت الشَّجونُ بها ، وعمَّ غِياطَها في كلِّ سهلٍ أنةٌ وَمناحةٌ

ا ـ يسوع: هو عيسى ابن مريم . وادريس: هو احد الانبياء الرسل . وفد خص ادريس بالذكر ، لما جاء في قصة الاسراء ، من أن النبي صلقات الله عليه رآه قائما على باب احدى السموات السبع ، فسأل جبريل : من هذا ؟ فقال : اخواء ادريس ٢٠ قوله : « وهمس حديثهم انجيل » : يقصد ان احديثهم طهر وتقديس ٣٠ يريد أنه خائف على جو السماء يوم يتخذه الطيارون ميدانا الحروب ، فيلوثون ذلك الطهر بأذى قتل الناس وتخريب أوطانهم ٤٠ يريد «بقابيل» الإشارة الى أول دم اراقه الإنسان ظلما لاخيه أوطانهم ٥٠ الرأس الكلل : الذي يتوجه الشيب ، وهذه كنياية عن حالة الضعف ٢٠ خيل الهواء : الطيارات ، والرعيل : القطعة من الخيل قدر العشرين أو الخمسة والعشرين ٧٠ مذيل : مهين ، أي أن الدهر لم يحسن العشرين أو الخمسة والعشرين ص٧٠ مذيل : مهين ، أي أن الدهر لم يحسن حفظ هذا السر المصون فكانه اهانة ٨٠ الفياط : جمع غوطة ؛ وهي المواء عليه الماء والشجر ، ويقصد « بالعيون » عيون الماء .

وكأَنمَا نُعِيَتْ أُميَّةُ كَلُها خضَعَتْ لَكُم فيه الصفوفُ ، وأُزْلِفَتْ من كلِّ نَعْشِ كالثُّريّا ، مَجْدُه فيه شهيدٌ بالكتاب مُكفنٌ أعواده بين الرجالِ ، وأصلُه يَمشى الجنودُ به ، ولولا أنهم حتى نزلتم بُقعةً فيها الهوى

للمستجد الأُمْدِيُّ ، فَهُوَ طُلُول(١) لَكُمُ الصَّلاةُ ، وقُرِّبَ الترتيل فى الأرضِ عال ٍ، والسهاء أصيل بمدامع الروح ِ الأَمين غَسيل بين (السُّهي) و (المُشتَرِي) مَحمول (٢) أَوْلَى بِذَاكُ مَشِي بِهِ جِبِرِيل من قبلُ ثاوِ ، والسماحُ نَزيل عَظُمَتْ ، وجلَّ ضَريحُ (يوسفَ) فوقَها حتى كأنَّ الميْت فيه رسول (٣)

> يْرْعرى ، إِذَا جُبْتَ البحار ثلاثةً وتداولَتُك عصابة عربيّةً وبَلغْتَ من بابِ الخِلافةِ سُدَّةً قلْ للإمام محمد ، ولآاء تلك الخطوبُ ـ وقد حملتم شطرَها ـ إِن تَفْقِدوا الآسادَ أَو أَشْبِالُهَا صبرًا ؛ فأجرُ المسلمين وأجرُكم يًا مَنْ خلافتُه الرَّضِيَّةُ عِصْمَةٌ والله يعلم أنّ في خلفائه والعدالُ يَرفع للممالك حَاسْطًا

وحواكَ ظلُّ في (فروقَ) ظَليل(٤) بينَ المآذنِ والقِلاعِ نُزول لِسُتورِها التمسيحُ والتقبيل صبر العظام على العظام جميل ناء الفرات بشطرها والنيل فالغابُ من أمثالها مَأْهُول عند الإله ، وإنه لجزيل للحقِّ ، أنت بأن يُحقّ كفيل عدلاً يُقيم الملكَ حين يَميل لا الجيشُ يرفعه ولا الأسطول

الـ طلول: جمع طلل، وهو ما شخص من آثار البناء -١- المشترى: من الكواكب السيارة - ٣- يقصد « بيوسف » صلاح الدين الايوبي . إلى جبت : قطعت . وفروق : الآستانة ، وكانت عاصمة الخلافة الاسلامية وقتبلك.

مذا مقامً أنت فيه محمدً بالله ، بالإسلام ، بالجرح الذى الا حللت عن السجين وَثَاقَه أيقول واش ، أو يُردَّدُ شامت هو من سيوفيك أغمدُوه لريبة فاذكر أمير المؤمنين بكلاءه

والرفقُ عند محمد مأمول(۱)
ما انفكَّ فى جنب الهلالُ يَسيل
إنَّ الوثاقَ على الأَسودِ ثَقيل(۲)
صنديدُ (برقة) مُوثَقُّ مُكبول؟(٣)
ما كان يُغمَدُ سيفُك المسلول
واستبقه ، إن السيوفَ قليل

الله كال يخاطب الخليفة محملا رشاد ٢٠ السجين : هو عنزيز بك المصرى القائد الحربى العظيم ، وكان يجاهد في طرابلس أيام أغاد عليها الطليان ، وقد وشي به للحكومة التركية ، فاعتقلته وزجت به في السجن ، ولم يخرج الا بتحقيق وشفاعة مصرية ، كانت هذه القصيدة من يعض ظواهرها ومن أجمل مظاهرها ٣٠ برقة : احد الاقاليم الليبية حدثت به أهم الوقائع الحربية في تلك الاغارة ، وفيها لمع مجد عزيز بك .

## على باشا أبو الفتوح(\*)

ما بين دمعي المُسْبَلِ عهد وبين ثَرَى (عَلِي)
عهد (البقيع) وساكني عهد وراحة المتهدّل(۱)
والدَّمعُ مروحة الحزي بن وراحة المُتَمَلْمِل
نمضى، ويَلحَقُ من سلا في الغابرين بمَنْ سُلى
كم مِنْ تُرابِ بالدمو ع على الزمان مُبلّل
كالقبر ما لم يَبْلَ في له من العظام، وما بلي
ريّان من مجد يع زُّ على القصور موشّل
أمسَتْ جوانِبُه قرا را للنّجوم الأقلّل
وحديثهم مِسكُ النّدِ يُ ، وعَنْبَرُ في المحفيل

قلْ النّعِيِّ : هتكُت دَمــع الصابر المَتَجَمِّل (٢) المُلتقِي الأَحداث إنْ نزلَت كأن لَم تَنزِل حَمَلَ الأَسي (بأبي الفتو ح) على ما لم أحمِل (٣) حتى ذَهِلْتُ ، ومن يَذُق فقدَ الأَحِبَّةِ يَذْهَل فعتبْتُ في رُكن (القضاء ع) على القضاء المُنْزَل فعتبْتُ في رُكن (القضاء ع) على القضاء المُنْزَل

<sup>(</sup> المربق النهضتها ) كان حقوقيا ضليعا ) واسندت له وكالة وزارة المعارف ) الطريق النهضتها ) كان حقوقيا ضليعا ) واسندت له وكالة وزارة المعارف ) فكان موضع الفخر والامل ) وقد توفى سنة ١٩١٣ ) فعد موته خسسارة وطنية كبرى . اسالبقيع : احد المزارات المقدسة فى المدينة المنورة -٢ المتجمل : الذى يدفن همه فى صدره احتسابا ويظهر عكسه للناس -٣ الأسى : الحزن

لَهَنَى على ذاك الشبا بِ وذلك المستقبل وعلى المستقبل وعلى المعارف إذ خَلت من ركنيها والموئيل(١) وعلى شمائل كالرُّبتى بينَ الصَّبا والجدول وحياء وجه كان يُو ثَر عن «يَسوعَ» المرسَل

\* \* \*

یا راویاً تحت الصفی من الکری والجندل (۲) ومُسربلاً حُلَلَ الوزا رق بات غیر مُسربل ومُوسداً حُفَرَ الثری بعد البناء الأطول إن التفت إلى الشبا ب الغابر المتمثل ووقفت ما بین المحق حق فیه ، والمتخیل فرأیت آیامًا عَجِدً حن ، ولیتها لَمْ تَعْجَل کانت مُوطًاً المِها دِ لنا ، عِذاب المنهل کنت کمُم ، بید آن الحُلم لم یتأول اف نحن فی ظل الشبا بِ الوارفِ المتهدل (۳) جاران فی دار النوی مُتقابلانِ بمنزل جاران فی دار النوی مُتقابلانِ بمنزل مونیل (٤)

ا ـ الموئل: الملجأ السدى يلجأ اليه في الشدة ـ ٢ ـ يريد « بالصفيح والجندل » : حجارة القبر . يستعبر بالفقيد ـ وهو المرفه في الحياة ـ كيف ينام هذا النوم العميق تحت الحجارة الصماء الثقيلة ، وهذا حذق في سياق التفجع بأسلوب الاستعبار ـ ٣ ـ المتهدل : من قولهم : تهدلتاغصان الشبجر ، اذا تدلت ـ ٤ ـ يشير في هذا البيت والذي قبله ، الى ان الفقيد كان هو وأمير الشعراء زميلين وصديقين ، كانا يطلبان العلم في جامعـة « مونبليه » ، وهي احدى مدن فرنسا الشهيرة ، والايك في الأصل : عش الطائر ، والخمائل : النباتات الكريمة كالحدائق والبساتين

والدرسُ يجمعُني بأن ضلِ طالبٍ ومُحصَّل أَيامَ إِنَبْذُل في سبي لِ العلم ما لم يُبذَل غَضَّ الشباب، فكيف كذ ت عن الشباب بمعْزِل ؟ وإذا دعالةً إلى الهوى داعى الصَّبا لم تحفيل ولو اطَّلَعْتَ على الحيا قِ فعلْتَ ما لم يُفعَل لَمْ يَدْرِ إِلاَّ اللهُ مَا خَبِأْتُ لَكَ الدنيا ، ولي تَجرى بنا لمُفتّح بينَ الغُيوب ومُقفَل حتى تبدَّلْنا ، وذا ك العهدُ لم يَتبدَّل هاتيك أيامٌ الشبا بِ المحسنِ المتفضِّل مَنْ فاته ظلُّ الشبيب بةِ عاش غير مُظلَّل

يا راحلاً أَخلَى الديا رَ وفضلُه لم يَرحَل تتحملُ الآمالُ إِذْ ر شبابِه المتحمِّل(١) مشتِ الشبيبةُ جحْفَلاً تَبكى لِواء الجحفل(٢) فانظر سريرك ، هل جرى فوق الدموع الهُطَّل ؟ الله في وطنِ ضعي هـِ الركنِ ، واهي المعقبِل وأب وراءك خُزنُه لِنواك حزنُ المُنكل يَهَبُ الضِّياعَ العامرا تِ لمَنْ يردُّ له «على» ليس الغني من البريَّــة غير ذي البال الخَلِي

<sup>1</sup> الشباب المتحمل ، اى الراحل ٢ الجحفل : الجيش .

يْل مُنَّها لا ينسلي(١) العقا بين دَخَلَتْ منازلَها المنو نُ على الجرى، المُشْبِل(٢) كسرَتْ جناحُ مُنعُمْمِ ورمَتْ فوادَ مُدلَّل فكأن آلك من شجر ومُرمُّل آلُ «الحسينِ» (بِكربلا في كُربة لا تنجلي)(٣) خلع الشباب على القنا وبذأته لِلمُعْضِ ل (٤) والسيفُ أرحمُ قاتلاً من عِلَّة في مَقتل فاذهب كما ذهب الحسي نُ إلى الجوارِ الأَفضَل فكلاكما زينُ الشبا ب بجنةِ اللهِ العلي

الله الاسبال ، وهي أولاد السلاع حسل كربلاء : السم الموضع الذي الذي يلد الاشبال ، وهي أولاد السلاع حسل كربلاء : اسم الموضع الذي قتل فيه سيدنا الحسين دخي الله عنه علا على يشله الفقيل بالحسين ، بجامع بذل الشباب من كليهما وموت كليهما قبل أوانه ، كأنه يرى أنالموت في سن الشباب بمثابة بذل الحياة وخلع ثوبها ، وهذا لا ينافي الاعتقال بالاجل المكتوب ، فقد تمثل الحسين نفسه عندما رأى أن لا مفر من القتل يقول بعضهم :

<sup>\*</sup> فلو ترك القطا ليلا لنام \*

#### جورجي زيدان(\*)

الله الشرق ، أم أدراش أطلال أصابها الدهر إلا في مآثرها وصار ما نتغنى من محاسنها إذا حفا الحق أرضا هان جانبها وإن تحكم فيها الجهل أسلمها نوابغ الشرق ، هُزُّوهُ لعل به نوابغ الشرق ، هُزُّوهُ لعل به إنتنفخوا فيهمن روح البيان، ومن الا تجعلوا الدين باب الشر بينكم أما الدين إلا تراث الناس قبلكم أليس الغلو أمينا في مَشُورته ليس الغلو أمينا في مَشُورته لا تطلبوا حقكم بَغياً ، ولا ضَلفا لا تطلبوا حقكم بَغياً ، ولا ضَلفا ولا يَضِيعَن بالإهمال جانبه ولا يَضِيعَن بالإهمال جانبه

وتلك دُولاتُه، أم رَسْمُها الباني؟(١)
والدهرُ بالناس من حال إلى حال
حديث ذي مِحنة عن صَفْوه الخالي
كأنها غابةً من غير رئبال(٢)
لفاتك من عُوادي الذل قتال
من اللبالي جُمودَ اليائس السالي
حقيقة العلم ينهض بعد إعضال
ولا محل مُباهاة وإدلال
كلُّ امري لأبيهِ تابع تالي
مناهجُ الرُّشْدِ قدت فَهَى على الغالي
ما أبعدَ الحق عن باغ ومُختال
ما أبعدَ الحق عن باغ ومُختال

( الستاذ الكبير المرحوم جورجى زيدان منشىء دار الهلال الفراء هو احد مؤسسى النهضة الصحفية فى البلاد العربية ، وأحد اساطين رجال العلم والادب ، اللين يرجع الى مؤلفاتهم ويحتج بارائهم ، وقد توفى سنة ١٩١٤ ، بعد أن ترك خلفه من التراث العلمى والادبى ما يكفى لتسبجيل اسمه فى طليعة سجل المصلحين .

<sup>1.</sup> الادراس: جمع درس ، وهو الطريق الخفى او الثوب الخلسق . والاطلال: جمع طلل ، وهو ما شخص من آثار الديار ، وهذا المطلع الشعرى ملآن بالتفجع على ما صارت اليه ممالك الشرق في هذه الآيام ، فهو يسأل مستنكرا: اهذه ممالك حقا ؟ ام هي آثار ورسوم من ممالك عظيمة كانت موجودة وذهبت ؟ ١٠ رئبال: اسد .

كم هِيَّة دِفَعَتْ جِيلًا ذُرا شرف والعلمُ في فضله ، أو في مفاخِره إذا مشَتْ أُمَّةٌ في العالَمين به يقِلُّ للعلم عندَ العارفين به الفقيفُ على أهله، واطلبُ جواهره فالعلم يفعل في الأَّزواح فاسدُه ورُب صاحبِ درْسِ لو وقفْتُ به وتسبق الشمس في الأمصار حكمتُه (زيدانٌ) ، إنى مع الدنيا كعهدِك لِي لى دَوْلةُ الشعر دونَ العصر وائِلَةٌ إِنْ تَمْشِ للخير أَو للشر بي قدمٌ وإِنْ لَقِيتُ ابنَ أُنثَى لَى عَلَيْهُ يِدُ وأشكر الصُّنع في سِرى وفي علني وأُتركُ الغيبَ لله العليمِ به (كَأَرْغُنِ ) الدَّيْرِ إِكثارى ومَوْقِعُه وكالأَّذانِ على الأَساع إقلالى(١) رثَيْتُ قبلك أحباباً فُجِعْتُ بِهم وما عَلِمْتُ رفيقا غير مُؤتمَن أَرحْتُ بالك من دنيا بلا خُلُ*ق*ِ طالت عليك عوادى الدهرفي خَشِن الم نأتِه بأخرٍ في العيش بعدَ أخرٍ

ونوْمَة هدمتْ بُنيانَ أجيال ركنُ الممالكِ ، صدرُ الدولةِ الحالى أَبَى لها اللهُ أَنْ تُمشِي بأُغلال ما تقدِر النفسُ من حُبُّ وإجلال كناقد مُمعِن في كفّ لآل ما ليس يفعل فيها طِبُّ دجَّال رأيتَ شِبه عليم بينَ جُهَّال إلى كهول ، وشُبّان ، وأطفال رضي الصديق ،مقييل الحاسد القالى مَفَاخِرِي حِكَمي فيها وأَمثالي أَشْمُرُ الذَّيْلَ ، أَو أَعْثُرُ بِأَذِيالِي جَحَدُتُ في جَنْبِ فضل اللهِ أَفضالي إن الصنائع تزكو عند أمثالي إن الغيوب صناديقٌ بأَقفال ورُّحْتُ من فُرقةِ الأَّحبابِ يُرثى لى كالموت للمرء في حِلٌّ وترحال أليس في الموت أقصى راحة البال؟ من الثُّراب مع الأَيام مُنهال إلَّا تركنا رُفاتاً عندَ غِربال

١ ـ الأرغن : ٦لة موسيقية معروفة .

لا ينفعُ الذنمس فيه وهي حائرة الركاةُ النُّهَي، والجاهِ. والمال ما تصنع ِ الْيُومَ مِن خيرِ تَجِدُه غدًا الخيرُ والشرُّ مِثقالٌ عثقال قد أكمل الله ذيّاك (الهلال) لنا فلا رأى الدهر نقصاً بعد إكمال ولا يَزَلُ في ننوس القارئين؛ له كرامةُ الصُّحُفِ الأُولَى على التالى فيه الروائع من علم ، ومن أدب ومن وقائع أيام وأحوال وفيه همةُ نفس زانها خُلقٌ هما لباغي المعالى خيرُ مِنوال علَّمْتَ كلَّ نَتُومٍ في الرجال به أنَّ الحياة بآمالِ وأعمال ما كان من دُول الإِم لام مُنصرِماً صَوَّرْته ، كلُّ أَبام بتمثال نرى به القوم في عِزٌّ وفي ضَعة والملك ما بينَ إدبار وإقبال وما عرَضْتَ على الألباب فاكهة كالعلم تُبرِزُه في أحسن القال وَضَعْتَ خيرَ (رواياتِ) الحياةِ ، فضّعْ روايةٌ الموتِ في أسلوبِها العالى وصِفْلناكيفتجفوالروحُ هَيْكُلُها ويستمدُّ البِلَي بالهيكل الخالى، وهل تَحِنُّ إِليه بعد فُرقتِه كما يَحِنُّ إِلَى أُوطانه الجالى(١) هِضابُ لُبنانَ من منْعادِكَ اضطَربَتْ كأَن لبنانَ مَرْمِيٌ بزلزال كذلك الأرضُ تبكى فَقْد عالِمِها كالأُم تبكى ذهابَ النافع الغالى

١ - الجالى: النازح أو المهاجر .

### شهداء العلم والغربة(\*)

آلا في سبيل الله ذاك الدم الغالى وبعض المنايا هِنة من ورائيها أَعَيْنَى ، جودا بالدموع على دم تناهَتْ به الأحداث من غُربة النّوى جرى أرجُوانيًا ، كُمَيْنًا ، مُشَعْشَعًا ولاذ بقضبانِ الحديدِ شَهيدُه سلام عليه في الحياةِ ، وهامدًا خليليً ، قُوما في رُبّى الغرب ، واسقيا من الناعماتِ الراوياتِ من الصّبا نعاها لنا الناعى ، فمال على أب نعاها لنا الناعى ، فمال على أب نعاها لنا الناعى ، فمال على أب نعاها لنا الناعى ، فمال على أب

وللمجدِ ما أَبقَى من المَثَل العالى حياة لأقوام، ودُنيا لأجبال كريم المُصَفَّى من شباب وآمال الله حادث من غُربة الدهر قتال بأبيضَ من غِسل الملائيك سَلْسَال (١) فعادَت رَفيفًا من عيون وأطلال فعادَت رَفيفًا من عيون وأطلال وفى العُصر الخالى، وفى العالم التالى رياحينهام فى التراب، وأوصال (٢) ذوت بين حِلِّ فى البلاد وترحال ذوت بين حِلِّ فى البلاد وترحال هلوع ، وأم (بالكنانة) مِشكال عمضطرب فى البر والبحر، مِرقال (٣)

( الله العلم والغربة : هم طائفة من شباب مصر سافروا لتلقى العلم فى جامعات اوربا ، فاصطدم القطار الذى يقلهم من ارض ايطاليا ، فقتل احد عشر طالبا وجىء بهم الى مصر ، فاستقبلت جثثهم استقبالا رهيبا ، فاشتركت فى جنازتهم جميع طوائف البلاد ومما كان يزيد الهول فى هذا المصاب حدوثه والبلاد مشتعله بثورتها فى سنة ١٩٢٠ .

يُسِرُّ إِلَى النَّفْسِ الأَسَى غيرَ هامسِ ساء الحِمَى بالشاطِئيْنِ وأَرْضُه

ويُلقِيعلى القلبِ الشَّجَى غيرَقَوَّالُ مناحةُ أقمارٍ ، ومَأْتُمُ أَشبال

> تُرَى الريحُ تدرى: ما الذى قداً عادها يُقِلُ من الفيتيانِ أشبالَ غابة ثَنَتْهُ العوادى دونَ (أودينَ) ، فانشنى قد اعتَنقاتحتَ الدّخانِ كما التقكى فسبحانَ مَنْ يَرْمِي الحديدَ وبأسه ومَنْ يأخذُ السارين بالفجرِ طالعاً ومَنْ يَجعلُ الأسفارَ للناس هِمّةً

بساطًا ، ولكن من حديد وأثقال؟ غُداةً على الأخطار ركاب أهوال بآخر من دُهْم المقادير ذَيّال (١) كميّان في داج من النقع مُنجال (٢) على ناعم غَضٌ من الزهر مِنهال طُاوعَ المنايا من تَنيّات آجال (٣) إلى سَفَر يَنْوُونَه غير قُفّال

فيا ناقِليهم ، لو تركم رفاتهم وبين (غريبالدى)و(كافور) مَضْجَعُ فهل عَطَفَتْكم رَنَّةُ الأَّهْلِ والحِمَى لئن فات مصرًا أَن بموتوا بأَرضها وما شَغلتْهُمْ عن هَواها قِيامةً

أقام يتيمًا في حِراسةِ لآل(٤) للنُزَّاعِ أَمصارِ على الحقِّ نُزَّال(٥) وضَجَّةُ أَتراب عليهم وأمثال ؟ لقد ظَفِرُوا بالبَعْث من تُرْبِهَا الغالى إذا اعتلَّ رَهْنُ المحبِسَيْنِ بأَشغال(٦)

<sup>1.</sup> دهم: جمع ادهم ، وهو الاسود . وذيال : طويل الذيل . والذيل من كل شيء : آخره ، ومن الفرس : ذنبه -٢- كميان : مثنى كمى ، وهو الشبجاع المتكمى ، اى المتفطى في سلاحه . والنقع : الغبار -٣- الثنيات : قمم الجبال -٤- يريد باليتيم : اللؤلؤ . واللال بائع اللالىء وصائدها وصانعها مده غريبالدى وكافور : بطلان من ابطال الحركة الاستقلالية في ايطاليا - ٢ - رهن المحبسين : اول مااطلق هذا التعبير كان يطلق على ابى العلاء المعرى ، والمحبسان هما العمى ولزومه البيت .

حَمَلْتُم من الغرب الشموسَ لمشرق عواثرَ لم تُبلغُ صِباها ، ولم تَنَلُ يُطافُ بهم نَعْشًا فنعشًا ، كَأَنَّهُمْ تُوابِيتُ في الأَعناقِ تتْرَى زَكيَّةً مُلفَّفةً ف حُلَّةٍ شَفقيَّةٍ أَظُلُّ جَلالُ العلمِ والموتِ وَفدَها تُفارِقُ دارًا من غُرورِ وباطِل فيا حَلْبَةً رَفَّتْ على البحر حِلْيَةً جَرَتُ بين إيماضِ العواصم ِ بالضَّحٰي كثيرةَ باغى السبقِ لم يُرَ مِثْلُها لكِ اللهُ ؛ هذا الخطبُ في الوهم لم يَقَعْ بَكِي ، كلُّ ذي نَفسِ أَخو الموتِ وابنُه وليس عجيبًا أن بموتَ أخو الصِّبا وكلٌ شبابِ أَو مَشيبِ رَهينةٌ وماالشيبُ من خَيْل العُلا؛ فارْ كَب الصِّبا يَسُنُّ الشبابُ البأُس والجودَ للفتي ويا نَشأَ النيلِ الكريم ِ ، عزاءَكم

تَلَقَّى سناها مُظلمًا كاسِفَ انبال مَدَاها ، ولم تُوصَلُ ضُحاها بـآصال مَصاحِفُ لم يَعلُ المُصَلِّي على التالى(١) كتابوتِ موسى في مَناكب إسرال(٢) هِلاليةِ من راية النيل تِمثال فلم تُلْقَ إِلاَّ فِي خُشُوعٍ وإجلال إلى مَنزل من جِيرَةٍ الحقُّ مِخْلال وهزّت بها (حُلوانُ) أعطافَ مُختال (٣) وبينَ ابتسام ِ الثَّغرِ بالموكِبِ الحالى على عهد إسماعيل ذي الطُّولِ والنال (٤) وتلك المنايا لم يَكُنَّ على بال وإِن جُرُّ أَذيالَ الحداثةِ والخال ولكن عجيبٌ عَيْشُهُ عِيشةَ السالى بمُعترضِ من حادثِ الدهرِ مُغتال إِلَى المجدِ تَرْكُبُ مُتُنَّ أَقَدْرِ جَوَّالَ إذا الشيب سَنَّ البحل بالنفس والمال ولا تذكروا الأقدارَ إلا بإجمال

الله المسلى: هو الذى يجىء اول الخيل فى السبق ، والتهالى: هو الذى يجىء تاليا له ٢٠٠٠ تابوت موسى: هو الذى وضع فيه سيدنا موسى عليه السلام والقى فى البحر ، فالتقطه آل فرعون وقاموا على تربيته حتى كبر ، واسرال: اى اسرائيل ٣٠٠ الحلبة: الخيل التى تجمع للسباق ، حلوان: اسم الباخرة التى اقلت رفات الشهداء فى عدودتهم الى مصر ، ١٠٠٤ النال: العطاء ، وفى هذا البيت اشارة الى السباق الذى كان يقام فى مدينة حلوان فى عهد استاعيل باشا ،

ولا يصلُّحُ الفيتيانُ لا علمَ عندَهم ولا يجمعون الأَمرَ أنصاف جُهَّال إذا جَزعَ الفتيانُ في وَقُع حادثِ فَمَنْ لجليل الأَمر أَو مُعْضِل الحال؟ ولولا مَعان في الفيدَى لم تُعانِيهِ فَغَنُّوا بِهَاتِيك المصارع بينكم ترَنَّمَ أَبطال بأيام أَبطال رُدِدْتُم إِلَى فِرْعَوْنَ جَدًّا ، ورُبِما رجعتم لعمٌّ في القبائل أو خال

فهذا هو الحقُّ الذي لا يرُدُّه تأفُّتُ قالِ ، أو تلطُّفُ مُحتال(١) عليكم لواء العلم ؛ فالفوزُ تحتُّهُ وليس إذا الأعلام خانت بخذَّال (٢) إذا مالَ صفٌّ فاخلفوه بآخَر وصولِ مَساعٍ ، لا ملول ، ولا آل (٣) وليس لهم زاد إذا ما تزوّدوا بياناً جُزَاف الكيل كالحَشَف البالى (٤) نُفوسُ الحواريِّين أَو مُهجُ الآل(٥) أَلستم بَني القوم الذين تكبُّروا على الضربات السّبع في الأَبدِ الخالى ؟ (٦)

إلى قال: مبغض ٢- عليكم لواء العلم: أي الزموا أو التزموا. ٣ ـ ١ . من قولهم : هو لا يألو جهدا ٤ ـ الحشف البالي : التمر اليابس . ٥ - الحواريون: اضحاب عيسى . والآل: اصحاب محمد صاروات الله عليهما -٦- الضربات السبع: يشير الى نوازل سماوية امتحن الله بها قدماء المصريين . ويريد بالأبد : الزمن القديم المديد .

### سعيد زغلول بك(\*)

آل (زغلول) ، حَسْبُكم من عزاء فى خِلالِ الخطوب ما راع إلا حَمل الرُّزَّءُ عنكمُ في (سعيدٍ) قد دهاهُ من فقده ما دهاكم فكما كان ذُخْركم ومُناكم ليت من فك أُسرَكم لم يَكِلْه حجبت من ربيعِه ما رحوْتم آنسَتْ صحَّةٌ فمرَّت عليها إنما مِنْ كِتابِه يُتَوَفَّى المر الست تدرى الحِمامُ بالغاب هل حام على اللَّيْثِ ، أم على أشباله ما كفاه نوائبُ المحقِّ حتى فَجأَ الدهرُ ، فاقتضبْتُ القوافي <sup>\*</sup> قُمْ فشاهدْ لو استطعْتَ قِياماً كان لى منك فى المجامع راو

سُنَّةُ الموتِ في النَّبيِّي وآلِيه أنها دون صبركم وجَمالِه بلد شيخُكم أبو أحماله(١) وبكى ما بكيتُم من خِلاله كان من ذُخرِه ومن آماله للمنايا تمدُّه في اعتقاله وطوَتُ رحلة العُلا من هلاله وتخطَّتْ شبابَه لم تُباله ء ، لا مِنْ شبابِه واكتهاله با (سعيدُ) اتَّئِدْ، ورِفْقاً بشيخ واله من لواعج الثَّكل واله (٢) زَدْتُ في هَمَّه وفي إشغاله من فُجاءَاته وخَطْفِ ارتجاله حَسرَة الشعرِ ، والْتِياعَ خياله عجَزُ (ابنُ الحسين) عن أمثاله (٣)

<sup>(\*)</sup> تفتح شباب سعيد بك زغلول عن رجولة ممتازة ، وبشر طالعه عن طالع عظيم ولكنه لم يكد يؤتى ثمره حتى اقتطفه الوت ، فقضى سنة ١٩٢٢ وكان خاله سعد باشا زغلول متبنيا له .

١ - شيخكم أبو أحماله: هو الزعيم سعد باشا . والبلد: مصر . ٢\_ الواله: الذي ذهب عقله او كاد من شدة الوجد ٣- ابن الحسين : الشاعر المتنبى . وراوى الشعر وراويته : الذي يروى الشعر ويحفظه .

أتمنَّى لمصرَ أن يُجرِىَ الخيـ لسْتُ أَرجوه كالرجال لصَيْدٍ كيف أرجو (أبا سعيارٍ) لشيءٍ هو أهلُ لأَنْ يرُدُّ لقوى

فطِنُّ للصَّحاح من لُؤلُؤ القو لِ ، وأَدرَى بِنَّ مِنْ كَآله(١) لم يَكُنُ في غُلُوِّهِ ضيق الصَّد بِ، ولا كان عاجزًا في اعتداله لا يُعادى ، ويُتَّقى أَن يُعادَى ويُخلِّى سبيلَ منْ لم يُواله فَامْضِ فَ ذَمَةِ الشبابِ نقيًّا طاهرًا مَا ثُنيْت من أَذياله إنَّ للعصر والحياةِ لَلُوماً لستَ مِنْ أَهلِه ولا مِنْ مَجاله صانكَ اللهُ من فسادِ زمان دُنَّسَ اللومُ مِن ثيابِ رِجاله سيقولون: ما رثاه على الفض لل ، ولكنْ رَثاه زُلْفَي لخاله أيُّهم مَنْ أَتَى برأس كُلَيْبِ أُوشَفَى القُطْرَ من عَياء آحتلاله؟ ليس بيني وبين خالِكَ إلا أنني ما حييتُ في إجلاله رُ لها مِنْ يَمينِه وشِماله من حَرام انتخابهم أو حَلاله كان يُقْضَى بِكُفره وضلاله ؟ 1 أَمْرَهم في حقيقة استقلاله وأنا المرءُ لم أَرَ الحقُّ إلا كُنْتُ مِن حِزْيِه ومن عُمَّاله رُبُّ حرِّ صنعْتُ فيه ثناء عجزَ الناحتون عن تمثاله (٢)

١ - اللال : صانع اللؤلؤ وبائعه ٢ - يقول : انني كثيرا ما اصلح للأحرار قصائد ثناء ، فتقوم في تصويرهم وتخليد اشكالهم ومزاياهم مقام التماثيل التي تعجز الثالين الناحتين أن يصنعوا مثالها .

#### أمين بك الرافعي(٥)

مال أحبابه خليلاً خليلاً نصلوا أمين من غُبار الليالى سكنت منهم الركاب ، كأن لم سكنت منهم الركاب ، كأن لم بجر دوا من منازل الأرض إلا وتعروا إلى البلى ، فكساهم في يباب من الثرى رده المو طرحوا عنده الهموم ، وقالوا إنما العالم الذي منه جئنا بطل الموت في الرواية ركن كلما راح أو غدا الموت فيها

وتونى اللهات إلا قليلا ومضى وحده يَحُثُ الرحيلا(١) تضطربْ ساعةً ولم تَمْضِ مِيلا حَجَرًا دارِسا ورَملاً مَهيلا(٢) خُشْنة اللَّحدِ والدَّجىٰ المسدولا تُ نقيًا من الحقودِ غسبلا(٣) إن عِبْء الحياةِ كان ثقيلا مَلعبُ لا يُنوع التمثيلا مُنيتَ منه هيكلاً وفصولا مُقط، السِّترُ بالدموع بَليلا شقط، السِّترُ بالدموع بَليلا

( المين بك الرافعي ، كان كاتبا سياسيا عظيما ، وكان في الصحفيين السياسيين يعد مثالا عاليا ، لطهارة اللمة ، ونبل الغاية ، ونزاهة الضمير ، وله في تمسكه برايه وصلابته على الحق الذي يعتقده مواقف تضمية ، لا يصبر عليها الا من وطن نفسه على احتمال جميع مكاره الحياة ، وقسد وقف حياته منذ نشأته على خدمة القضية المصرية ، وظل مجاهدا في سبيل استقلال مصر حتى مات في سنة ١٩٢٦ .

ا - نصلوا من غبار الليالي ، تعبير كنائي عن الموت ، اذ غبار الليالي عبارة عن احداثها ، وليس في امكان الحي التنصل من هده الاحداث الا بالموت . يقول ان أحبابه وخلانه سبقوه ، وتنصلوا من الدنيا وحوادثها ، وها هو ماض على اثرهم مسرعا ، ليلحق بهم ، وينصل من بلاء الدنيا كما نصلوا -٢- يصف خروج الناس من الدنيا وليس في أيديهم من ممتلكاتها الاحجر الموضوع تحت رءرسهم ، والتراب المهيل فوق قبورهم ، فكأته الحجر المتعرى لم يتقاتل الناس أ ويتكالبون على بناء القصور وشراء يقول : ليت شعرى لم يتقاتل الناس أ ويتكالبون على بناء القصور وشراء الضياع ، وهم اذا ماتوا لا يصحبهم من هذه الممتلكات الاحجر واحد وحفنات من ترأب تدارى جسومهم وتوارى رممهم -٣- اليباب : الخراب ، يقول : ان هذا اليباب الذي نسميه بالمقابر موضع نقاه الموت من الاكدار ، وغسله من الاحقاد ، فهو من أجل ذلك صار أروح للأرواح عن المواضع الآهلة بالعمران ،

ذكرياتٌ من الأَحبَّةِ تُمحَى بِيَدٍ للزمان تَمحو الطَّلولا كلُّ دسم من منزل أو حبيب سوف يمشى البِلَى عليه مُحيلا رُبُّ ثُكُل أَساكَ مِن قُرْحةِ الثُّكُ ل ، ورُزءِ نسَّاك رُزْءً جليلا

من بَناتِ الهَدِيلِ أَنْتُنَّ أَخْنَى إِنْ دَمَّا تُذْرِفْنَ إِثْرَ رِفَاق رُبُّ يوم يُناحُ فيه علينا بمَراثٍ كَتُبْنَ بالدمع عدًّا

يَابَنَاتِ القَرِيضِ، قُمْنَ مَناحا تٍ ، وأَرْسِلْنَ لَوْعةً وعَويلا نغمة في الأَّسي، وأشجى هَديلا(١) سوف يَبْكِي به الخليلُ الخليلا لو نُحِسُّ النُّواح والترتيلا أسطُرًا من جوى، وأخرى غليلا يومَ لا يأْذن البِلْي أَن نَقولا

> أُخذ الموتُ من يدِ الحقُّ سَيفا من سيوف الجهادِ فُولاذُهُ الح لمسته يدُ السهاء، فكان ال وإباءُ الرجالِ أَمضَى من السيـ رُبٌّ قلب أصارَه الحُلْقُ ضِرْغا

يُجِدُ القائلون فيها المعانى

خالدي الغِرار ، عَضْبًا ، صقيلا(٢) تٌ ، فهل كان قَيْنُه جبريلا ؟(٣) بَرْقَ والرعدُ خَفْقَةً وصَليلا في على كفِّ فارسِ مُسلولا ماً ، وصدر أصارَه المحقُّ غِيلا(٤)

١ ـ الهديل: الحمام . وصوت الحمام ، والهديل أيضًا: فرخ قالوا ائه كان على عهد نوح ، فصاده جارح من جوارح الطير ، فليس من حمامة الا وهي تبكي عليه -٧-العضب: السيف، والفرار: حد السيف. وقوله: « خالدي » نسبة الى خالد بن الوليد . والصقيل: المصقول ٣- القين: هو الحداد الذي يصنع السيوف - إ الضرغام: من اسماء الأسهد . والفيل: موضع الأسد . قيلَ: حَلِّلْهُ . قُلْتُ : عِرقٌ من التَّ لَمْ يَخُفُ فى حياته شَبَح الفق جاعَ حِينًا ، فكان كاللَّبْثِ آبَى تَأْكُلُ الهِرَّةُ الصِّغارَ إذا جا قِيلَ :غال في الرأى قُلتُ :هَبوهُ وكم استنهضَ الشيوخَ ، وأذكىٰ مينَ الرأي ما يكونُ نِفاقاً ومن النقدِ والجِدالِ كلامُ وأرى الصدقَ ديْدُناً لسَلِيلِ الـ عاش لم يَغْتَبِ الرجالَ ، ولم يَجْ قد فقدنا به بقيَّةَ رَهُطٍ. لَسْتُ أنساكَ قابعًا بين دُرْجَيْهِ

بْرِ أَراحَ البيانَ والتَّحليلا لم يَزِدْ في الحديد والنارِ إلا لَمحةً حُرَّة ، وصبرًا جميلا ر إذا طاف بالرجال مَهولا مَا تُلاقيه يومَ جُوعٍ هَزيلا عَتْ ، ولا تأكل اللَّباةُ الشُّبولا قد يكون الغُلُوُّ رأياً أصيلا وقديمًا بَنَى الغُلُوُ نُفوساً وقديمًا بَنَى الغلُوُ عُقولاً في الشباب الطِّماحَ والتأميلا أَو يكونُ اتجاهُه التضليلا يُشبه البَغْيَ ، والخَنا ، والفَضولا رافعيِّينَ والعَفافَ سَبيلا عَلْ شَتُونَ النفوسِ قالاً وقِيلا أيقظوا النيل وَادِياً ونَزيلا حَرَّكُوهُ ، وكان بالأمس كالكه في خُزوناً ، وكالرَّقِيم سُهولا(١) يا أمينَ الحقوقِ ، أَدِّيْتَ حتى لم تَخُنُّ مصرَ في الحقوق فَتيلا ولو اسْطَعْتَ زِدْتَ مصرَ من الحقِّ على نيلها المباركِ نيلا كَ مُكِبًّا عليهما مَشغولا

١- الكهف: كالبيت المنقور في الجبل. والرقيم: يقال هو الكتاب، واذن فيكون تشبيهه سهول النيل بالرقيم ، معناه أنها كانت وقتئذ مبسوطة خالية مهياة لان يخط فوقها حروف الحياة الاولى . ولو سئل احد الحكماء ما هي الحروف الاولى للحياة ؟ لاجاب على الفود: هي اليقظة ، ولعسرى ان ربة الحكمة اذن هي التي الهمت أمير الشعراء قوله في البيت السابق : « ايقطوا النيل وادما وتربلا » ففي تصوره الدهني لمن اليقظة سمق خياله الى تشبيه سهول وادى النيل بالرقيم .

قد تواريتَ في الخُشوع ، فخالو لَهُ ضئيلًا ، وما خُلِقْتَ ضئيلا سائل (الشعبَ) عنك ، و (العَلَمَ) المخفَّاقَ ، أو سائل اللواءَ الظليلا(١) كم إمام قربت في الصفِّ منه ومُغَنَّ قَعَدْت منه رَسيلا ؟ تُنْشِدُ الناسَ في القَضِيَّةِ لَحْنًا كالحواريِّ رَتَّل الإنجيلا ماضياً في الجهاد لم تتأخَّر تَزِنُ الصفَّ، أو تُقيم الرَّعيلا(٢) ما تبالى مَضيْتَ وحْدَكَ تَحْمِي حَوْزةَ الحق ، أَم مضَيْتَ قَبيلا

إِن يَفُتْ فيكَ مِنْبَرَ الأَمْسِ شِعرى إِن لَى المنبرَ الذي لن يزولا جلّ عن مُنْشِدٍ سِوَى الدهرِ يُلقي بِ على الغابرين جِيلاً فجيلاً

١- الشعب ، والعلم ، واللواء: اسماء صحف كان الفقيد يحسروها مناضلا فيها عن مبادئه ٢- الرعيل: طائفة من الخيل . والمراد أنه كان في جيش الجاهدين في القضية المصرية يقسوم الصفوف اذا مالت ، ويرد الطوائف إذا نفرت .

# الشيخ سلامه حجازي(٠)

يالَرَى النيل، في نُواحِيكُ طيرٌ لَمْ يَزُلُ يَدُّولُ الخمائلَ حَتَى يا ليواء الغذاء في دَوْلة الف عبقريًّا كأنه زُنْبِينُ الخُلْ أينَ مِنْ مُسْمَع الزمانِ أغاد أين صَوتٌ كأنه رَنّةُ البلب فيه من نَغْمةِ المزامِير مُعنَّى كيف إخوانُنا هناك على الكُوْ

كان دنيا ، وكان فرحةً جيل حل في رَبُورَة على سَلسبيل أَقْعِدُ الرِّينِ بِسِيحْرِ الهَديلِ (١) وَأَقَامَ الرِّينِ بِسِيحْرِ الهَديل(١) ن ، إليك اتجهت بالإكليل لدِ على فَرْعه السَّرِيُّ الأسيل(٢) يُّ عليهنَّ رَوْعةُ التمثيل ؟ ل في الناعم الوَريفِ الظليل ؟ وعليه قَداسةً الترتبل كلما رَنَّ في المسارح (إن كذ تُ ، انشنكي بالهُتاف والتهليل (٣) كعِتاب الحبيب في أُذُنِ الصِّ ب، وهَمْسِ النديم حول الشَّمول (٤) ثُر بينَ الصُّبا وبينَ القبول؟(٥)

<sup>(%)</sup> بلغ الشبيخ سلامة حجازى أعلى قمم المجد في فن الفناء والتمثيل في عسره ، وقد رؤى أن يعترف له بهذا النبوغ اعترافا عمليا ، فتألفت جماعة من اهل الغضل والعُمّوا على نقل جثمانه آلى ضريح يتناسب وهذا النقدير ، وراوا من افضل الوسائل لهذه الفاية ان يقيموا حفلة تذكارية تمجيدا لذكرى الفقيد ، وتم لهم ذلك ، وإقيمت الحفلة في شهر ديسمبر سنة ١٩٣١ وانسدت فيها هذه القصيدة العصماء .

١- الهديل: الصوت الحسن الذي يشبه صوت الحمام -٢- السرى: انجدول -٣- إن كنت ، يشير إلى أن الفقيد قد ذاعت من أغانيه قعسيدة

ان كنت في الجيش ادعى صاحب العلم فانني في هــــواكم صــاحب الألم

إلى الشمول: الخمر ٥٥ الصبا: ربيع مهبها من جهة المشرق وهي من الطف الرياح .

كيف في الخُلد ضَرَّبُ أَحمدَ بالعو دِ ، ونفخُ الأَمين في الأَرغول؟ (١) فهنيئًا لكم ونعمةُ بال إنما مَنزلٌ رُفاتُك فيه ذَبُلُتْ فِي ثَراهُ رَيْحَانةُ الله

فرَحٌ كُلُّهُ النعيمُ وعُرْسٌ كيف (عَمَانُ) فيه كيف (الحَمُولي) ؟ (١) إِستُرحْم من ظِل كلِّ ثَنْدِل لَبقايا من كل فَنَّ جميل نِّ ، وجَفَّتْ رَيْحانةُ التمثيل

> قام یَجْزی (سلامةً) فی ثَراه قد يُوفِي البِناءَ والغرْسَ أَجرًا مُحسنٌ بالبنينَ في حاضر العَيْ ويُعِدُّ الضَّريحَ من مَرْمَرِ الخُل

يدفنُ الصالحين في وَرَقِ المُصْ

وطنٌ بالجزاءِ غيرٌ بَخيل ويُكافِي على الصَّنيع الجليل شِي ، وفي سالفِ الزمانِ الطويل ب الكريم المهذَّب المصقول (٣) حَفِ، أو في صحائف الإنجيل

> قامت اليومَ حولَ ذِكراك تُجرى 🔻 من رجال ِ بَنَوْا لمصر حديثًا هم سُقاةً القلوبِ بالوُدِّ والصَّفْ ليس منهم إلا فَتَّى عبقريٌّ

مصرُ في غَيبةِ المُشايع ، والحا سدِ ، والحاقد اللَّئيمِ الذَّليل وطنيًّا من الطِّراز القليل وأذاعوا مَحَاسِنًا للنيل وِ. وهم تارةً سُقاةُ العقول ليس في المجد بالدَّعِي لدخيل

١ ــ أحمد: اسم أحد المعاصرين ؛ اشتهر بضرب العود . وأمين: معاصر Tخر اشتهر بالارغول - ٦- عشمان : هو محمد عشمان ، وكان من المغنين الكيا. . والحمولى: هو عبده الحمـولى - ٣- الضريح: هو البناء الذي اتفهم لجمة احياً ذكرى الفقيد على صنعه من المرمر المصقول ليدفن فيه ح ، ن الفقيد تكر ما له ،

# أدهم باشا(\*)

وأعظمُ منه حَيْرَةُ الشعرِ في فَمي وأَسكُتُ والأَنباءُ تَتْرَى بمُوْلُم ؟ فمَنْ لي بِغال في الرِّثاءِ مُنظَّم؟ بَكَىٰ التركُ واليونانُ بالدمع والدّم وكم مِنْ جَبانٍ في اللِّداتِ مُذمَّم وقد فَتَكَتُّ دُهْمُ المنايا بأدهم ؟(١) وما السَّهِمُ إلا للقضاءِ المحتَّم وكان فتى الفتيانِ في مَسْكِ ضينْغُم (٢) وما خُلِقَ الإِقبالُ إِلاَ لمُقْدِم وقائدُ جَرّارٍ ، ومُزْجِي عَرَمْرَم (٣) وفي ذِرْوَتَيْهِ مِنْ نُسورِ وأَعْظُم وزُازِلَ في إيمانه كلُّ مُسْلِم وهَمَّتْ ظنونٌ بالتَّراثِ المُقَسِّم(٤) من النصر في داج من الشك مُظلِّم وكُنَّا حديثَ الشامتِ المترحَم ومَنْ يُقْرِضِ التاريحَ يَرْبُحُ ويَغْنَم

مُصابُّ بَنِي الدنيا عظيمٌ (بأَدهمِ) أأنطق والأنباء تترك بطيب أَتَيْتُ بِغَالَ فِي الثَّنَاءِ مُنَضَّدٍ عَسِي الشعرُ أَن يَجْزِي جَريثًا ،لفقدِه وكم مِنْ شُجَاعٍ في العِداةِ مُكرَّمٍ وهل نافعٌ جَرْىُ القَوافى لغايةٍ رمَتُ فأصابِت خيرَ رام ِ بها العِدَى فتى كانسيف الهند في صورة أمرىء لَحاهُ على الإِقدام حُسَّادُ مَيجْدِهِ مُزعْزعُ أجيال ، وغاشِي مَعاقل سلوا عنه (ميلونا) وما في شِعابه لَيَالَى باتَ اللِّينُ في غير قَبضةٍ وقال أناسُّ : آخرُ العهدِ بالملا فأطلك للإسلام والملك كوكبا ورحنا نُباهى الشرق والغربُ عِزَّةُ مَفَاخِرُ للتاريخ تُحْصَى لأَدهم

<sup>(</sup> الله المهم باشا: هو القائد التركى الذى اشتهر فى الحروب العثمانية اليونانية \_ ا حدوب العثمانية اليونانية \_ ا حد المنايا : الى سود المنايا \_ السلك (بفتح الميم) : الجلد. والضيفم: الاسد \_ العرموم: الجيش الكبير \_ الملا : الجماعة ، ويريد بها الدولة العثمانية . والتراث المقسم : البلاد التابعة للدولة فى ذلك الوقت.

أَلا أَيُّهَا الساعونَ ، هل لَبِسَ الصَّفا فَسُوادًا ، وقد غَصَّ الوُرودُ : يَمْزَم؟ وها رَأَقيلَ الرُّكيانُ يَنْعَوْنَ (خالدًا) إلى كلِّ رام بالجمار ومُحْرم؟ وهل مَسجدٌ تَتْلُونَ فيه رِثاءَه ؟ فكم قد تَلَوْتُم مَدْحَهُ بالترنَّم! وكان إذا خاضَ الأَسِنَّة والظَّلْي تَنَحَّتْ إلى أَن يَعْبُرَ الفارسُ الْكَمِي ومَنْ يُعْطَ. في هٰذي الدُّنيَّةِ فُسْحَةً يُعَمَّرْ وإن لاقَى الحروبَ ويَسْلم (عليٌّ) أَبُو الزُّهراء داهِيَةُ الوغَىٰ دهاهُ ببابِ الدَّارِ سيفُ ابن مُلْجَم (فروق) ، اضْحكِي وابْكِي فَخارًا ولَوْعةً

وقُومِي إلى نعش الفقيدِ المعظّم ويابحرُ ، تدرى قدرَ مَنْ أنتَ حاملٌ؟ وياأرضُ ، صونيه ، ويارَبِّي ، ادْحَمِ

كَأُمِّ شَهِيدٍ قد أتاها نَعِيُّهُ فخفَّتْ له بينَ البُكا والتبسُّم وخُطِّي له بينَ السلاطينِ مَضجعًا وقبرًا بجنبِ الفاتح المتقدِّم بَخِلْتِ عليه في الحياةِ بموكب فتُوبي إليه في الممات بمأتم وياداء ، ماأنصَفْتَ إذْ رُعْتَ صدرَهُ وقد كان فيه الملكُ إن ربيعَ يَحتمِي وياليها الماشونَ حولَ سَريرِه أَحَطْتُم بتاريخ فَصيح ِ التكلُّم ويامصرُ ، مَنْ شَيَّعْتِ أَعْلَىٰ همامَةً وأَثْبَتُ قلبًا مِنْ رَواسِي المقطَّم ويا قومُ ، هذا مَنْ يُقام لمثله مثالٌ لباغي قُدْوَةٍ مُتَعلِّم

#### عثمان باشا الغازي(٠)

هالة للهلال فيها اعتصام كيف حامَت حِيالَها الأَيّام ؟ دخلتُها عليكَ (عثمانُ) في السلام، وقد كنتَ في الوَغَى لا تُرام وإذا الداء كان داء المنايا صعَّبَتْهُ لأَهلِها الأَحلام فبرغم (المُشيرِ) أن يَتَوَلَّى والخطوبُ المُرَوِّعاتُ جسام ويدُ الملكِ تستجيرُ يَدَيْهِ والسرايا تدعوه، والأعلام وبنوه يرجونه وهُمُ الجُن لُه ، وهم قادةُ الجنودِ العِظام رُبُّ فردٍ سادت به أقوام بطلَ الشرقِ. قد بَكَتْكُ المعالى ورثاك الوَلِّي والأُخصام خَلَل الملك زندُه يوم أَوْدَيْ تَ، وأَهْوَى من راحتَيْهِ الحُسام ودَهَى الدينَ والخلافةَ أَمرٌ فادحٌ ، رائعٌ ، جليلٌ ، جُسام علمُ العصر والممالكِ وَلَّى وقليلٌ أمثالُه الأعلام سَلُ (بِلَفْنَا): أَكَنْتُ تُدُرِكُ فِيهِا وَلَوَ أَنَّ الْمُحَاصِرِينَ الأَنَام خَيَّم الروش حولَ حِصْنِكَ ، لكن أين مِنْ هامَةِ السَّماكِ الخِيام ؟ وأحاطت بعزمك الجندُ، لكن عزمُك الشُّهْبُ، والجنودُ الظلام كلما جَرَّدَ (المُحاصِرُ) سيفًا فطع السيفَ رأْيُكَ الصَّمصام وإذا كانت العقولُ كِبارًا سَلِمت في المَضايق الأَجسام وعجيبٌ لايناُخذُ السيفُ منكم ويَنال الطُّوى؛ ويُعْطَى الأُوامُ

مثَّلَتْهم صِفاتُه للبرايا فخرجتم إلى العِدا لم تُبالوا ما لأُسْدِ على سُغوب مُقام

<sup>( ﴿</sup> الله عَالَمُ الله عَلَى الله الله الله المعالية الروسية .

تَخرقون الجيوشُ جيشًا فجيشًا مِثلَما يَخرَقُ الخَوَاء الغَمام والمنايا مُحيطةً ، وحصونُ الرُّ وسِ تَحْمِي الطريقَ والأَلغام ولِنارِ العدوِّ فيكم قُعودٌ ولِسيفِ العدهِ فيكم قِيام جُرِحَ الليثُ يومُ ذاكَ، فخان ال جشَ قلبٌ . وزُلزِلَتْ أَقدام ما دُفَعْتَ الحُسامَ عجزًا ، ولكن عَجّزتَ ضَيْغُمَ الحروبِ الكِلام فأعادوه خير شيء أعادوا وكذا يعرف الكرام الكرام فتقلَّدتَه وكنتَ خليقا سَلَبَتْنا كِلَيْكُما الأَبام ما لها عَوْدَةٌ ، ولا لك رَدُّ نِمتَ عنها ، ومَنْ تَرَكْتَ نِيام إنما الملكُ صارمٌ ويَراعٌ فإذا فارقاه ساد الطَّغام ونظامُ الأُمورِ عقلٌ وعدلٌ فإذا وليَّا تَوَلَّى النظام وعجيبٌ خُلِفْتَ للحرب لبنثًا وسجاياك كلُّهن سَلام فَهْيَ فِي رأيكَ القويمِ حَلالٌ وهْيَ في قلبك الرحيمِ حَرام لكَ سيفٌ إلى اليتاكى بغيضٌ وحَدانٌ يُحبِّه الأَيتام مُستبدُّ على قوىٌ ، حليمٌ عن ضعينٍ . وهكذا الإِسلام

# بطرس باشا غالى (\*)

قبرَ الوزيرِ ، تحيَّةً وسَلاما ومحاسنُ الأَخلاقِ فيك تغيَّبَتْ قد كنت صُوْمَعَةً فصِرْت كنيسة والقومُ حَوْلَكَ يِدا بِن (غالى) خُشَّعٌ يَسعَوْنَ بالأَبصار نحوَ سَريرِه يَبكون مَوْثِلَهم ، وكَهْفَ رَجَاثِهم مُتسابقين إلى قُراك ، كُأْنهم وَدُّوا غَداةً نُقِلْتُ بِينَ عُيونِهِم ماذا لقيت من الرياسات العُلا اليوم يُغنِي عنك لَوْعَةُ بائس والرأيُ للتاريخ فيك ؛ فني غاير يَقْضِي عَلَيْهُم في البَرِيَّةِ ، أو لهم أنت الحكيم ، فلا تَرُعْكَ منِيَّةً قدعِشْت تُحدِثُ للنصارَى أَلْفةً واليرمَ فوقَ مَشيهِ قبريك مَيتًا

الحلمُ والمعروفُ فيكَ أقاما عاماً ، وسوف تغيّب الأعواما في ظلُّها صلَّى المُطيفُ وصاما يقضونَ حقًّا واجبًا وذِماما كالأرض تُنشُدُ في السهاء عُماما والأُرْيَحيُّ المُفْضِلُ المِقداما نَادِيكَ في عزِّ الحياةِ زِحاما لو كان ذلك مُحشرا وقِياما وأخدتَ مِن نِعَم ِ الحياةِ جِساما؟ وعَزاء أَرمَلَةِ ، وحُزنُ يَتَامَىٰ يَزِنُ الرجالَ ، ويَنْطِقُ الأَحكاما ويُديمُ حَمدًا ، أو يُؤيِّدُ ذاما أعلِمْت حيًّا غيرَ رِفْدِكَ داما إِنَّ الذِّي على الحياةَ وضِيدُها جَعَلَ البقاء لِوَجْهِمِ إكراما وتُجدُّ بين المسلمين وثاما وَجَدَ المُوفَق للمقال مقاما

<sup>( ﴿</sup> الله على السا فالي اكان دليس الوزادة المصرية في أيام حسكم الخديو عباس الثاني ، وقد اغتاله ابراهيم الورداني في سينة ١٩١٠ لاسباب سياسية .

الحقُّ أَبِلَجُ كَالصبَّاحِ لِنَاظِرِ لَو أَنَّ قُومًا حَكَّمُوا الأَّحلاما أَعَهِدْتَنَا والقِبْطَ. إِلَّا أُمَّةً للأَرضِ واحدة تَروم مَراما ؟ نُعْلِي تعاليمَ المسيحِ لأَجلهم ويُوَقِّرون لأَجلنا الإسلاما اللَّدِنُ لللَّدِّيَّانِ جلَّ جلالُه لو شاءَ ربُّكَ وَحَّلَدَ الأَقواما ياقومُ ، بانَالرُّ شدُفاقْصُواماجرى وخُدوا الحقيقة ، وانيذوا الأَوهاما هٰذَى رُبُوعُكُم ، وتلك رُبوعُنا مُتقابلين نعالج الأياما هٰذى قُبورُكُم ، وتلك قُبورُنا مُتجاورينَ جَماجما وعِظاما فبحُرمة المَوْتَى ، وواجب حقَّهم عيشوا كما يَقضى الجوار كراما

### يبكى والدته (\*)

إلى اللهِ أشكو مِن عَوادِى النَّوَى سهما من الهاتكات القلب أوَّلَ وَهْلَةٍ مَنَ الهاتكات القلب أوَّلَ وَهْلَةٍ تَوَارَدَ والنَّاعِي، فأوْجَسْتُ رَنَّةً فَما هَتَفَاحَى نَزَا (٣) الجنبُ وانزوَى طَوَى الشرق نحو الغرب ، والما عَلاَثرَى طَوى الشرق نحو الغرب ، والما عَلاَثرَى أَباذَ ولم يَنْيِسْ ، وأَدِّى ولم يَفُهُ إِذَا طُويَتْ بالشَّهْبِ والدُّهْمِ شُقَّةً ولم أَرَ كالأَحداثِ سهمًا إذا جرَتْ ولم أَرَ كالأَحداثِ سهمًا إذا جرَتْ ولم أَرَ كالأَحداثِ سهمًا إذا جرَتْ ولم أَرَ حُكمًا كالمقاديرِ نافذًا

أصاب سُويْداء الفؤادِ وما أَصْمَى (١) ومَا دَخَلَتْ لحمًا ، ولا لامستْ عظما كلاماً على سمعى ، وفي كبدى كَلْما (٢) فياوَيْحَ جَنْبِي! كم يَسيلُ ؟ وكم يَدَى ؟ فياوَيْحَ جَنْبِي! كم يَسيلُ ؟ وكم يَدَى ؟ إلى ، ولم يَركب بِساطاً ولا يَمًا (٤) وأَدْمَى وما داوَى ، وأَوْهَى وما رَمًا طَوَى الشَّهْبَ ، أَوجاب الغُدافِيَّة الدُّهْما (٥) ولا كالليالى راميًا يُبعِدُ المَرْمَى ولا كلقاء الموت مِنْ بَينها حَتْما ولا كلقاء الموت مِنْ بَينها حَتْما ولا كشما

الهذا الهذة المير الشعراء هذه المرثية الرائعة ، على اثر اعلان الهذة ، وهر في منفاه في الاندلس سنة ١٩١٨ - اذ كان يعلل النفس بالعسودة الى الوطن العزيز ولقاء آله ، وفي مقدمتهم والدته الحبيبة ، ولكنه ما كاد يتحدث الى نفسه بهذا الامل المرموق ، حتى وافاه البرق بنعيها ، فاثر هذا المصاب الجسيم في نفسه تاثيرا بالغا ، ولم تمض ساعة حتى كتب هذه المرثية ، الجسيم في نفسه تاثيرا بالغا ، ولم تمض ساعة حتى كتب هذه المرثية ، وقد قيل انه من فرط تأثره بها تحاشى ان ينظر اليها بعد ، فبقيت مستورة ضمن اوراقه الخاصة ، حتى نشرت في الصحف غداة وفاتهرحمهالله المعادى النوى : عوائقه ، وقوله : « اصاب سويداء الفؤاد وما أصمى » : أى اصاب صميم القلب ولم يقتل ٢٠ الكلم ( بغتح الكاف ) : الجرح ٣٠٠ نزا الجنب : يريد نزا القلب ، ويقال : نزا الطائر ، اذا هم بالطيران ٤٠ بسلطا ولايما : أى لم يركب طيارة تسير في الهواء ، كما سار بساط الزيح بسليمان عليه السلام ، ولم يركب باخرة تسير على اليم، سار بساط الزيح بسليمان عليه السلام ، والدهم : السود ، وجاب : قطع ، والفدا فية : السوداء ، ويقصد بالشهب وبالدهم : الخيل البيضاء والسوداء الفائر والليل ، كانه بتعجب من سرعة هذا النعى في وصوله اليه .

إلى حيثُ آباءُ الفَتَى يَذَهَبُ الفَيْ وَمِا العيشُ إلا الجسمُ في ظلَّ رُوحِهِ ولا خلْدَ حتى تملاً الدهرَ حِكْمةً

سَبيلٌ يَدينُ العالَمون بها فِدُما ولاالموتُ إلا الرُّوحُ فارقَتِ الجِسما على نزلاءِ الدهرِ بعدَك أو عِلْما

زُجَرْتُ تَصاریفَ الزمانِ ، فمایقَعْ وقد رُبَّ وَلَا عَمَانِ وقد رُبَّ وقد رُبِّ وقد رُبِ الله مصروفة لو تعرضت فأترع وناول یا زمان ، فإنما قتلتُك ، حتی ما أبالی : أَدَرْتَ لَل لَكِ اللهُ مِنْ مَطعونة بقنا النَّوى لَكِ اللهُ مِنْ مَطعونة بقنا النَّوى مُدَلَّهة أَزكى مِنَ النارِ زَفْرَةً مَلَالَّهة أَزكى مِنَ النارِ زَفْرَةً سقاها بَشيرِى وهْىَ تَبكِى صَبابة أَسَتْ جُرحَها الأَنباءُ غيرَ رَفيقة تَعَارُ على الحُمَّى الفضائلُ والعُلا تَعَارُ على الحُمَّى الفضائلُ والعُلا أَكانت تَمَنَّاها وتَهوَى لِتَمَاعِها أَكانت تَمَنَّاها وتَهوَى لِتَمَاعِها أَكانت تَمَنَّاها وتَهوَى لِتَمَاعِها أَكَانت تَمَنَّاها وتَهوَى لِتَمَاعِها أَكَانت تَمَنَّاها وتَهوَى لِتَمَاعِها أَكَانت تَمَنَّاها وتَهوَى لِتَمَاءِها أَكَانت تَمَنَّاها وتَهوَى لِتَمَاءَها

لِيَ اليومَ منها كان بالأَمس لى وَهُما (١) فما اغْتَرَّتِ البُوسَى ،ولاغَرَّتِ النَّعْمَى (٢) بأَنفاسِها بالفمِّ لَم يستفِقْ غَمَّا نديمُك (سُقْراطُ) الذى ابْتَدَعَ السَّمَا (٣) بكأْسِكَ نَجْمًا ، أَم أَدَرْتَ بهارَجْما ؟! بكأْسِكَ نَجْمًا ، أَم أَدَرْتَ بهارَجْما ؟! شهيدةِ حرب لَم تُقارِفُ لها إنما وأَنْزَهِ مِنْ دَمْع الحَيا عَبْرَة سَحْما (٤) وأَنْزَهِ مِنْ دَمْع الحَيا عَبْرَة سَحْما (٤) فلم يَقْق مَغناها على صَوْبِهِ رَسُما (٥) وكم نازع سهمًا فكان هو السَّهما! ليما قبَّلَتْ منها ، وماضَمَّت الحُمَّى! ليما قبَّلَتْ منها ، وماضَمَّت الحُمَّى! إذا هي سَهمًا ها بذى الأرض مَنْ سَمى ؟ إذا هي سَهمًا ها بذى الأرض مَنْ سَمى ؟

<sup>1-</sup> الزجر: العيافة والتكهن، يقول: انه كان متكهنا بما صنعه الزمن معه وكان متوقعا له ٢- كان للنعمان بن المندر يوم بؤس لا يفد فيه عليه احد الا قتله، ويوم نعمى لا يسال فيه الا اعطى، ولهذين اليومين حوادث سارت من اجلها امثال كثيرة للعرب، ويرجع في هذا الى الكتب الادبيسة المطولة من شاء ٣- سقراط: امام الفلاسفة المتقشفين، حكم عليه بالاعدام فشرب السم بيده، ولم يرض ان يفر مع اصحابه الذين عزموا عليه بالفرار فشرب السم بيده، ولم يرض ان يفر مع اصحابه الذين عزموا عليه بالفرار كالمنون هذا الا من اثر الحزن العميق .

3 - الرسم: هو هنا مصدر « رسم المطر الديار» اذا عفاها وابقى أثرها لاحقا بالارض .

أَلَمَّتُ عليها ، واتَّقَتُ غُرانِها فياحسونا ألا تراهم أهلة وياحينُ في أنف الوَلِي ، وما لها وألَّا يطوفوا خُشَّعًا حول نعشِها حلَّفْتُ عما أسلَفْتِ في المهد مِنْ يك وقير مَنُوط بالجلال مُقلَّد وبالغاديات الساقيات نزيلَهُ وبالغاديات الساقيات نزيلَهُ لما كان لى في الحرب رأى ولاهوى ولم يك ظلمُ الطير بالرق لى رضا ولم يك ظلمُ الطير بالرق لى رضا ولم يك ظلمُ الطير بالرق لى رضا ولم تم نشبان البرية رقّة وكنت على نهج من الرأى واضح وما الحكمُ إلا أولي البأسِ دولة وما الحكمُ إلا أولي البأسِ دولة

فلما وُقُوا الأَسُواءَ لَم ترَها ذمّا اِذا أَقْصَرَ البدرُ البّامُ مَضوْا قُدْما اِعدوَّ تراهم في مَعاطِسِهِ رَغْما ولا يُشبعوا الركنَ استلاماً ولا لَثْما ولا يُشبعوا الركنَ استلاماً ولا لَثْما تليدَ الحظمى وأوليْت جُثانى من المينّة العُظمى تليدالخلال الكثرَ ، والطارف الجَمّا(۱) من الصَّلُوات الخَمْسِ، والآي ، والأَسْما ولا رُمْتُ هذا الثكلَ للناس واليّها فكيف رضائى أن يركى البَشَرُ الظّلما؟ فكيف رضائى أن يركى البَشَرُ الظّلما؟ كأن ثمارَ القلب مِنْ ولَدِى فَمّا أَرى الناس صِنفَيْنِ : الذّاب أوالبَهُما(٢) ولا العدلُ إلا حائظٌ يعصِمُ الحُكما

نزلْتُ رُبَى الدنيا ، وجَذّاتِ عَدْنِها فما وَجَدَتْ نفسى لأَنهارها طعما أربيحُ أَرِيجَ المِسْكِ فى عَرَصاتِها وإن لم أُرحِ (مَرْوانَ) فيها ولا (لَخْما) (٣) إذّا ضَحِكتْ زهوًا إلى سهاوها

بكيْتُ النَّدَى في الأرض، والبأس، والحزما

أخال القصور الزُّهْرَ والغُرَفَ الشَّمَا ولا أُنتِ في هَمَّا ولاً أُنتِ في هَمَّا

أُطِيفٌ برسم ، أَو أَلِمْ بدِمْنَة قمابوحَتْمنخاطرى (مصرُ )ساعةً

ا \_ التليد: القديم . والطارف: الجديد \_ ٢ \_ البهم ( بفتح الباء ) : صقار الغنم \_ ٣ \_ مروان ولخم : قبيلتان عربيتان ، وهما من القبائل التى تولت السيادة في بلاد الاندلس زمنا .

لئن فاتَ ما أَمَّلْتِهِ من مواكب رثيْتُ به ذاتَ النُّليُّ ونظمتُه ولو نهضَتْ عنه السهاء، ومَخَضَتْ

إذا جَنَّنِي اللِّيلُ ٱهْتُزَزَّت اللِّيكُما فجنحالِي سُعْدَى ،وجُنحا إلى سَلْمي() فلما بدا للناس صُبْحٌ من المُنّى من وأبصرَ فيه ذو البصيرةِ والأعمى وقرَّتْ سيوفُ الهندِ ، وارتكز القَنا وأَقْلَعَتِ البَّلْوَى ، وأَقْشَعَتِ الغُّمِّي وحَنَّتُ نواقيسٌ ، وركَّتُ مآذنٌ وركَّتْ وركَّتْ وجوهُ الأرضِ تَستقبلُ السلمي أَتَى الدهرُ مِنْ دونِ الهناءِ، ولم يَزَلُ وَلُوعاً بَبُنْيَانِ الرجاءِ إِذَا تُمَّا! إذا جال في الأعيادِ حَلَّ نظامَها أو العُرسِ أَبْلَىٰ في معالمه هَدْما فَدُونَكِ هذا الحشدَ والموكبَ الضَّخما ! لعنصره الأزكى وجوهره الأسمى نمتكِ مَناجِيبُ المُلا ونمَيْتِها فلم تُلْحَقِي بنتًا ولم تُسْبَق أَمَّا وكنتِ إِذَا هَٰذَى السَّاءُ تَخَايِلْتُ تُواضِعْتِ ، لكنْ بعد مَافُتُهَا نَجِمَا أَنَيْتِ بِهِ لَم ينظم الشِّعرَ مثلُه وجِئْتِ لأَخلاق الكرام بِه نَظمه يه الأرضُ كان المُزنَ والتبرر والكرما إ(م)

١- الجنح (بضم الجيم وكسرها) : طائفة من الليسل ٢- يريد انه يشبه المزن في الكرم ، والتبر في العرق والنفاسة ، والخمر في السكر الذي سبكر الناس به من شعره .

#### الملك حسين (٠)

لك في الأرض والساء مآتم قام فيها أبو الملائِكِ هاشم (١) قعد الآلُ للعَزاء ، وقامت باكيات على الحُسين الفَواطم (٢)

يا أبا العِلْيَةِ البَهالِيل ، سَلْ آ باعك الزُّهْرَ: هل من الموتِ عاصم ؟ (٣) المنايا نَوازلُ الشُّعَرِ الأَّب يضِ ، جاراتُ كلِّ أَسودَ فاحم (٤) يا سِوَى ما رأيتَ أحلام نائم نَ وراء الكرى إلى سنَّ نادِم سنةً أَفرحَت ، وأخرى أساءت لم يَدُم في النعيم والكرب حالم

ما الليالي إلا قِصارٌ ، ولا الدُّن انْحِسارُ الشَّفاهِ عن سنَّ جَذلا

المَناحاتُ في مَمَالِكِ أَبنها ثِكَ بَدْريَّةُ العزاءِ قوائم(٥)

تلك (بغدادُ) في الدموع ، وعمَّا ﴿ نُ وراءَ السَّوادِ ، والشامُ واجم (٦)

(عدد) هو ملك الحجاز الحسين بن على ، زعيم الحركة العربية في طلب تحرير أصقاع الجزيرة من حكم الاتراك ، وقد توفى سلمة ١٩٣١ ودفسن بالقدس الشريف.

١ ـ ابو الملائك : اى ابو الملوك ، وهاشم هو احد جدود النبى صلوات الله عليه ٢\_ الآل: آل البيت الهبوي الشريف ، والمقصود هنا رجاله . والفواطم: يريد بهن نساء هذا البيت من ذرية السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلَّى الله عليه وسلم ، وزوج الامام على كرم الله وجهه ٣- علية (بكسر العين) : جمع على ، وهو الشريف العالى القدر من الناس . والبهاليل: جمع بهلول ، وهو السيد الجامع لكل خير . والآباء الزهر : هم المشرقو الوجود ، المشابهون للنجوم الزهر في صفاء اللون والتلالق والظهـود . إلى المنايا تنزل بالشيب كما تنزل بالشهباب ، فليس هناك من عاصم منهن ٥٠٠ يشبه الحزن على الفقيد بالحزن على صرعى بدر ، أولى عُزُوات الرسول صلى الله عليه وسلم ٢٠ بغداد : عاصمة العراق • والمراد بها القطر كله . وعمان : عاصمة الاردن ، كنى بها عن الاقليم جميعه . والشام : يقصد بها سوريا وما اليهامن الاقاليم المحصورة بين تركيا وبلاد العرب ونهر الفرات والبحر المتوسط ، من رُبوع ِ الهُدى، وآخرُ صائم(١) نُ سَكُوبُ العيونِ باكى الحمائم

والحِجَازُ النبيلُ رَبْعٌ مُصَلٍّ واشترکنا ، فیصر عَبْرَی ، ولبنا

تُمِّ تَأَمَّلْ بَنيك في الشَّرق زَيْنُ التَّسساج ، مِنْ عُ السَّويد ، نورُ العواصم (٢) هيم ، والطيِّبون مثل القاسم (٣) عُوذٌ من محمدٍ وتُماثم(٤) ما بني الله ما له من هادِم م ، فَسَنُّوا الهدى ، ورَدُّوا المظالم عربُ الأَرضِ تحتَهم والأَعاجم ينَ ، كعابَ الهدى، فتاةَ العزاثم خل) ، ماضي الجنانِ يقظانُ ، حازم (٥) زل قُضبانَهُ اللَّيوثُ الضَّراغم (٢) تُحْشَر البِيدُ تحتَه والعماعِم(٧)

الزكيّون عُنْصُرًا مثل إبرا وعليهم إذا العيونُ رَمَتْهم قد بنَّى اللهُ بيتَهم فهُوَ باق دبُّروا الملكَ في العراقِ وفي الشا أَمِنَ الناسُ في ذَراهم ، وطابت وبَنَوْا دولةً وراءً فِلَسْطِ سَاسَها بالأَناةِ أَرْوَعُ (كالدا قُبِرُصُ كانت الحديدُ ، وقد تَذ كَرهَ الدُّهرُ أَن يقومُ لِواءً

١ \_ الحجاز النبيل: يقصد الحجاز الذي بقى محافظا على عهده للفقيد رالربع: الدار -٢- العواصم: جمع عاصمة ، وهي البلدان الكبيرة التي نقبم ويها الحكومات ٣- ابراهيم والقاسم : هما من اولاد النبي صلوات الله عليه \_ } حود : جمع عودة ، وهي الرقية تحفظ من العين كالتميمة ، وجمع التميمة: تمائم ده الأناة: الرفق. ويريد « بالأروع »: الملك فبصل ، يشبهه بالداخل ، وهو عبد الرحمن الداخل صقر قريش مؤسس دولة بنى امية في الاندلس -٦- قبرص: جزيرة في البحر الابيض المتوسط ، قضى فيها الملك حسين بقية عمره بعد ما اعتزل الملك، يشبهها أمير الشعراء في حالة اقامة الفقيد فيها بالقفص الحديد الذي يحبس فيه الاسد ، وصنع الاقفاص الحديدية لحبس الاسود مألوف لمنظمي الحدائق في عصرنا هذا . ٧\_ العالم : الحمامات المتفرقون .

م تحدّث (أبا على إلينا لم تُبالِ النَّيوب في الهام خُشْناً هاتِ حَدِّث عن العَوانِ وصِفْها كُلُنا واردُ السَّرابِ ، وكلَّ قد رجونا من المغانم حَظًا

كيف غامرات في جوار الأراقم ؟(١) وتعلَّقت بالحواشي النَّواعِم لا تُرَعْ في التراب ، ما أنا لائم !(٢) حملٌ في وليهمة اللائب طاعم (٣) وورَدْنا الوَغَي ، فكُنَّا الغنائم

رُبِّ عظم أَتَى الأُمورَ العظائم قد بَعثْتَ المَنضيَّةُ اليومَ مَيْتًا نَ ، وزادَ ائتلافَهم وهُوَ نائم أنت كالحقِّ ألَّف الناسَ يَقظا مُتَأَنِّي الجَنِّي ، بَطِيءُ الكمائم (٤) إنما الهمَّةُ البعيدةُ غُرْسُ وحَوَتُه على المدى يدُ قَادم ربَّما غابَ عن يد غَرَستهُ لم يَقِفْهُ للعُربِ قبلك خادم حبَّذًا موْقِفٌ غُلِبْتَ عليه نُقِلتْ في الأَكفُّ نقلَ الدراهم ذائدًا عن ممالك وشعوب مَوْطِيءُ الخيلِ ، أَو مَطارُ القَشاعِم(٥) كلُّ ماءِ لهم ، وكلُّ سماءِ لِمَ لَمْ تَدْعُهم إِلَى الهمّةِ الشَّـــماء والعلم والطَّماح المُزاحم؟ والسمواتِ وهْيَ هُوجُ الشكائم؟(٦) وركوبِ اللِّجاجِ وهْيَ طُواغِرِ

العرب الكبرى ، وقد كان لهذا الانضمام الفقيد في صف الحلفاء ضد تركيا في اثنساء العرب الكبرى ، وقد كان لهذا الانضمام اثره في نهداية تلك الحدرب . ولا العوان : الحرب ٣٠٠ كلنا في وليمة الذئب طاعم : يريد كلنا مطعوم مأكول لهذا الذئب ٤٠٠ الجنى : الثمار ، والكمائم : محل ما تنبت تلك الشعار ٥٠٠ القشاعم : النسور ، جمع قشعم ، ويريد « بالنسور » الطيارين المدين يشبهون النسور ١٠٠٠ يريد « بوكوب السمرات » : ركوب الطيارات ويريد بهوج الشكائم : اللجم ، أى اللجم الصعبة القياد ،

وإِلَى القُطْبِ والجَلِيدُ عليه والصّحارى وما بها من سَائم (1) اغسلوه بطيّب من وضوء الرّسلل ، كالورْدِ في رُباه البوامم (٢) وخلوا من وسادِهم في المُصَلَّى رُقْعة كَفِّنوا بها فرع هاشم واستعيروا لِنعشِه من ذرى المنسسبر عودًا ، ومن شريفِ القوائم واحملوه على البُراق إِن اسْطَعْلَ مَنهُ فقد جَلَّ عن ظهور الرواسم (٣) وأديروا إلى العتيق (حُسينًا) يَبْتَهَلُّ رُكنُه ، وتدعو الدعائم (٤) واذكروا للأمير مكّة ، والقصر وعهد الصفا ، وطيب المواسم واذكروا للأمير مكّة ، والقصر ن على مَنهل من الخلد دائم ظمير الحرّ الله العليار ، وإن كا ن على مَنهلِ من الخلد دائم

نَقِّلُوا النعشَ ساعةً في رُبا الفت من وطوفوا برَبَّهِ في المعالم وقِفوا ساعةً به في ثَرى الأَقسسمار من قومِه وتُرْب الغمائم وادفِنوه في القُدس بين سُليا ن وداود والملوكِ الأكارم إنما القدسُ منزلُ الوَحْي ، مَغْنَى كلِّ حَبْر من الأَوائل عالم كُنِّفَتْ بالغيوب ، فالأَرضُ أَسْرا رُ مَدَى الدَّهِ ، والسهاء طَلاسم وتَحلَّتْ من البُراقِ بطُغرا ع ، ومِن حافر البُراقِ بخاتم (٥)

<sup>1-</sup> السمائم: جمع سموم ، وهى الريح الحارة المحرقة -٢- الوضوء (بفتح الواو): ما يتوضأ به -٣- الرواسم: الابل ، أو الخيل ، أو الركائب عامة -3- العتيق: مسجد بيت المقدس حيث دفن الفقيد -٥- الطفراء: ما يكتب في أول الكتاب ، والبراق: هو ركوبة النبي صلوات الله عليه ليلة السرى به .

# يرثى أباه (٠)

هلكَتْ قبلك ناسٌ وقرَى غايةُ المرء وإن طالَ المدَى وطبيبٌ يُنولَّى عاجزًا تَنفُذ الجوَّ على عِقبانه

سأَلونى: لِمَ لَمْ أَرْثِ أَبِي ؟ ورِثاءُ الأَبِ دَيْنٌ أَيُّ دَيْنٌ أَيُّهَا اللُّوَّامُ ، مَا أَظَلَمَكُم إِ أَينَ لَى الْعَقَلُ الذي يُسعِد أَيْنَ ؟(١) يا أبي ، ما أنت في ذا أوّل كلُّ نفس للمنايا فرض عَيْن ونّعي الناعون خير الثقلين(٢) آخذٌ يأخذه بالأصغرين (٣) نافضاً من طِبَّه خُفَّى خُنين (٤) إِنَّ للموتِ بِدًّا إِن ضَرِيَتُ أُوشِكَتْ تَصْدُع شملَ الفَرْقَدَيْن وتلاقى الليثُ بين الجبلين وتحطُّ الفرخ من أَيْكَته وتنال الببُّغا في المئتين أَنَا مَنْ مات ، ومَنْ مات أَنا لَتِي الموتَ كِلانا مَرْتين نحن كنا مهجةً في بدن ثم صِرْنا مُهجةً في بَكنَيْن(٥) ثم عُدنا مهجة في بدن ِ ثم نُاتي جُنَّةً في كَفَنَيْن

( الله عله القصيدة حوالي سنة ١٨٩٧ يوثي بها والده الطيب الذكر المرحوم على بك شوقى رحمه الله .

١ ـ يسمعد : يعين ٢ ــ الثقلان : الانس والعبن . وخير الثقلين ، هو سيدنا محمد صلوات الله عليه ٣- الاصغران: القلب والله أن ١٠- خفي حنين : مثل عربي يضرب عند اليأس من الحاجة المطلوبة والرجوع عن الطلب بالخيبة ــهـ المهجة: الدم ، وقد يعبر بهـا عن الروح ، يقسال: خرجت مهیجته ، ای روحه .

ويه نُبْعَثُ أُولَى البَعْشين(١) قل: هما الرحمةُ في مَرْحَمتين ونَعِمْنا منهما في جَنّتين وهما الصَّفحُ لنا مُسْتَرُّضَيَيْن يالذي دَانا به مُبتدِئين ؟ وأمات الرُّسْلَ إلَّا الوالدين(٢) وُدُّه الصَّدقُ ، وودُّ الناسِ مَيْن(٣) كانت الكِسْرةُ فيها كِسْرنَيْن وغَسلنا بعدَ ذا فيه اليديْن مَن رآنا قال عنا : أَخوَيْن سَوَّت الشرُّ فكانت نظرتين يا أَبِي والموتُ كأْسُ مُرَّةً لا تذوقُ النفسُ منها مَرَّتَين كيف كانت ساعةً قضَّيتها كلُّ شيء قبلَها أو بعدُ هَيْن ؟ أم شربت الموت فيها جُرعتين ؟

ثم نَحيا في (عليٌّ) بعدَنا انظر الكونَ وقُلُ في وصفيه كلُّ هذا أصلُه من أبوين فإذا ما قيل: ما أصلُهما ؟ فقدًا الجنة في إيجادِنا وهما العذرُ إذا ما أُغضِبًا ليتَ شِعرى أَيُّ حيٌّ لم يَدِن وقفَ اللهُ بنا حيثُ هُما مَا أَبِي إِلَّا أَخُّ فَارَقْتُهُ طالمًا قُمنا إلى مائدةٍ وشَربنا من إناء واحدٍ وتمشَّيْنا يَدى في يدِه نظرَ الدهرُ إلينا نظرةً أَشْرِبُتَ الموت فيها جُرعةً

۱ على : هو احد نجلى امير الشعراء ٢٠- يريد في هذا البيت ان يقرر إن الابوة ضرب من ضروب الرسالة التي لم تنقطع كما أنقطعت رسالة الانبياء ، وانما هي ستظل قائمة بوظيفتها من طبع الابناء على غرار الآباء ، مصداقا للاثر القائل: ما من مولود الا ويولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه او يمجسانه ٣- المين : الكذب . وفي هذا البيت على سهولة ادائه اعظم الوان المدائح لوالده ، فإن الوالد الذي لا يشمر ابنه بسلطة الاب ، هو الوالد المستمل على جميع مكارم الاخلاق ، البالغ أعلى درجات الحكمة .

لا تَىخَفَ بِعِدَكَ خُزِناً أَو بُكًا جَمدَتُ مِنِّي ومنكَ اليومَ عَيْن أنتُ تد علمتني تَرْكَ الأسي كلُّ زَيْنٍ مُنتهاه الموتُ شَيْن لبت شعرى : هل لنا أن نلتقيى مَرَّةً ، أم فا افتراقُ المُلَوَين؟(١) وإذا متُ وأُودعْتُ الثرى أَنلقَى حُفرةً أم حُفرتين؟

اللوان : الليل والنهار ، الواحد منهما ملا .

# مصطفى كامل باشا(\*)

لمَشرقانِ عليكَ يَنتحِبان يا خادِمَ الإسلام ، أَجرُ مُجاهلِ فَى اللهِ مَن خُلُدِ ومِنْ رِضُواتَ لما نُعيتَ إلى الحجازِ مثَى الأَسيٰ السُّكةُ الكُّبرى حِيالَ رُباهُما لم تَأْلُها عندَ الشدائدِ خِدمةً يًا لبتُ مكةً والمدينةَ فازتا ليرى الأُواخرُ يومَ ذاكَ ويسمعوا جارَ التُّرابِ وأنتَ أكرمُ راحل أبكي صِباكَ ، ولا أعانبُ مَنْ جَنْي يتساءلون :أبد (السلال )قضيت ، أم الله يَشهد أنّ موتك بالحِجا والجدُّ والإقدام والعِرفات إِن كَانَ للأَخلاقِ رَكنُ قائمً في هذه الدنيا ؛ فأنت الياني بِاللَّهُ فَتُشْ عَنِ فَوَّادِكَ فِي الثَّرِي وِجْدَانُكَ الحَيِّ المُقَيِّ على المَدى ولرُبُّ حَيٍّ مَيتِ الوجْدَان الناسُ جارِ في الحياةِ لغاية ِ ومُضلَّلُ يُجرى بغير عِنان

قاصيهُما في مأنَّم والدَّاقي ف الزائرينَ ورُوّعَ الحَرَمان(١) مَنكومة الأعلام والقُضّبان(٢) في اللهِ والمختار والسلطان ف المحفِلين بصوتِكَ الرُّنَّان ما غاب من قُس ومِن مَحْيان(٣) ماذا لَقِيتَ من الوجود القاقي؟ هذا عليه كرامة للجاتى بالقلبِ، أم هل مُتَّ بالسَّرَطَان؟ هل فيه آمالٌ وفيه أماني ؟

<sup>( ﴿</sup> مُو الزعيم الخالد الذكر مصطفى كامل باشسه مؤسس الحسوب الوطني ، وقد توفي سننة ١٩٠٨ .

١ ــ الحرَّمَان ؛ حرمًا مكة والمدينة ٢ــ السكة الكبرى : يويد سكة حديد الحجاز ، وقد كان النقيد اعظم الدعاة المجاهدين في سبيل انشائها . ٣- قس وسحبان : خطيبان عربيان يضرب بهما المثل في الطَّلَاقة الخطابية والفصاحة والحكمة .

والخُلْدُ في الدنيا - وليس بهيِّن - عُليا المرَاتب لم تُتَحُ لجبان فلو أن رُسُلَ اللهِ قد جَبَنُوا لمَا ماتوا على دينٍ من الأَديان المجدُ والشَّرفُ الرفيعُ صحيفةٌ جُعِلتُ الها الأَخلاقُ كالعنوان وأَخَبُ مِن طولِ الحياةِ بذِلَّةِ قِصَرٌ يُرِيكَ تقاصُرَ الأَقران دَةًاتُ قلبِ المرءِ قائلةٌ له : فارفعٌ لنفسِك بعدَ موتِكَ ذِكرَها للمرء في الدنيا وجَمٌّ شئونيها فَهِي الفضاء لراغب مُتصلِّع وهي المَضِيقُ لِمُؤثِرِ السُّلُوان الناسُ غادرٍ في الشَّمقاء ورائحٌ يَشْقى له الرُّحَماءُ وهُوَ الهاني ومُنعَّمٌ لم يلقَ إلاَّ للَّـٰهُ فاصبر على تُعْمَى المعياةِ وبُوسِها نُعْمَى المعياةِ وبُوسُها سِيَّان(١) ياطاهرَ الغدواتِ ، والرُّوحاتِ ، وال خطراتِ ، والإسرارِ ، والإعلان هل قامَ فَسِلْكَ فَى المدائن فاتح غاز بغيرٍ مُهنَّد وسِنان ؟ يدعو إلى العِلْم الشريفي، وعنده أن العلوم دعائم العُمران ؟ لمُّوك في عَلم البلادِ مُنكِّسًا جَزع الهلال على فتى الفتيان ما اخْمَرُ مِنْ خَجُل ، ولا مِن ريبة لكنَّما يَبكى بدمع قانى(٢) يُرْجُون نعشَكُ في السَّناء وفي السَّنا فكأَّمَا في نعشِكَ القمران وكأنه نعشُ النُّسينِ (بكربُلا ) يختالُ بين بُكاً ، وبينَ حَنان فى ذِمَّةِ الله الكريمِ وبِرُّو ا ــ سيان: مثلان ، الواحد سي ٢ ــ قانى: احمر .

إِنَّ الحياةَ دقائقٌ وثواني فالذكر للإنسان عُمرٌ ثاني ما شاء مِنْ رِبح ومِنْ خُسران في طيِّها شجَنُّ من الأَشجان ما ضم من عُرْف ومِن إحسان

ومَشَّى جلالُ الموتِ وهُوَ حقيقةٌ شُفَّتُ لِمُنظرِكُ الجيوبَ عقائلُ والخلقُ حولَك خاشعون كعهدِهم يتساءلون: بأَيِّ قلب تُرْتَقَى لو أَنَّ أُوطاناً تُصوَّرُ هَيْكَالا أو كان يُحمَل في الجوارح ميَّتُ أُو صِيعَ من غُرِّ الفضائل والعُلا أو كان للذكر الحكيم بقيةً ولقد نظرتُك والرَّدَى بك مُحْدِقٌ يُبْغِي ويطْغَي، والطبيب مُضلَّلُ ونواظرُ العُوَّادِ عنكَ أَمالَها تُمْلِي وتَكَتُّبُ والمشاغِل جَمَّةً فهشَشْتَ لِي ، حتى كأنك عائدى ورأيتُ كيف تموتُ آسادُ الشَّبرَى ﴿ ووَجَدُنتُ في ذاك الخيالِ عزائمًا ﴿ وجَعَلْتَ تَسَأَلُنِي الرَّثَاء ، فهاكه لولا مُغالبةُ الشُّجونِ لخاطرى وأنا الذي أرثِي الشموسَ إذا هَوَتُ قدكنت تهتف فى الورى بقصائدى

وجلالُك المصدوقُ يلتقيان وبَكَتُكَ بالدَّمع الهَتُونِ غوانى(١) إِذْ يُنصِتُونَ لخطبة وبَيان بعدُ المنابرُ ، أم بأَى لسان ؟ دفنوك بينَ جوانح الأُوطان حملوك في الأسماع والأجفان كَفَنُ لَبِستَ أَحاسنَ الأَكفان لم تَأْتِ بعدُ ؛ رُثِيتَ في القرآن والداءُ مِلْءُ معالمِ الجُمْان قَنِطٌ ، وساعاتُ الرَّحيل دَواني دمعٌ تُعالِم كَتْمَةُ وتَعالَى ويَداك في القِرطاسِ ترتجفان وأنا الذي هَدُّ السَّقامُ كِياني وعرفت كيف مصارع الشَّجعان (٢) ما للمَنونِ بِدَكِّهنَّ يَدَانَ من أَدمُعي وسرائري وجَناني لنظمتُ فيكُ يَتيمةَ الأَزمان فتعودُ سِيرتها إلى الدُّوران وتُنجِلُ فوق النيِّراتِ مكانى

ا المقائل: جمع عقيلة وهى من كل شيء كريمته ، والهتون: من هتن اللمع ، اذا قطر والفوانى جمع غانية ، وهى الفتاة تفنى بجمالها عن الحلى ٢٠٠٠ الساد: جمع اسد ، والشرى: طريق فى جبل سلمى كثيرة الاسد .

مَاذًا دَهانِي يومَ بِنْتَ فَعَقَّلَى فَيكَ القريضُ ، وخانني إمكاني؟ هوُّنْ عليكَ ؛ فلا شماتَ مِيِّتِ إِنَّ المنيَّة غايةُ الإنسان مَنْ للحسودِ عَيْنَةِ بُلِّغْتَهَا عَزَّتْ عَلَى (كِسْرَى) أَنوشِرُوان؟ عُوفِيتَ من حَرَبِ الحياةِ وحَرْبِها فهل استرحت أم استراح الشاني؟(١) عِاصَبُ مِصْرَ ، وياشهيدَ غرامِها هذا ثرَى مِصْرِ ؛ فنَمْ بأَمان إنحكم على مصر شبابك عالباً والبِسْ شبابَ البحور والولدان فلعل مصرًا من شبايك ترديي مجدًا تتيه به على البلدان عَلَوَ لَانٌ بِالهَرَمِيْنِ مِن عَزِماتِه بعض المَضَاء تحرَّك الهَرمان عَلَّمْتَ شُبِانَ المدائنِ والقُرى كيف الحياةُ تكونُ في الشبان مصرُ الأُسيفةُ ريفُها وصعيدُها قبرٌ أبرٌ على عظامِك حانى أَقْسَتُ أَنْكُ فِي الترابِ طهارةٌ مَلكٌ يَهابُ سؤالَه الملكان

البغض ، المبله ) : سلبه ماله ، والشاني : المبغض .

### حسن بك أنور(\*)

تُسائِلني (كرُمَتِي) بالنهار وما هو مَيْتٌ ، ولكنه ومَعْنَى خلا القولُ من لفظِه

وبالليل: أين سَمِيرِي (حَسَنُ ) ؟(١) وأين النديمُ الشهيُّ الحديثِ ؟ وأين الطُّروبُ اللطيفُ الأُذن ؟ نَجِيٌّ البلابِل في عُشِّها ومُلْهِمُها صِبْيَةٌ في الفَنَن ؟ فقلتُ لها : مات ، واستشعرت ليالي السرورِ عليه الحَزَن لَيْنَ ناء من سِمَنِ جسمُه فما عَرفت رُوحُه ما السَّمَن بشاشة دهر محاها الزمن وحُلمٌ تَطَايَر عنه الوَسَن(٢)

ولا يَذكرُ المعهدُ الشرقُ ( لأَنورَ ) إلا جليلَ العِنَن

وما كان من صبره في الصِّعاب وما كان من عَوْنِه في المِحَن وخِدمة فن يُداوى القلوب ويَشفِى النفوسَ ، ويُذُكِى الفِطَن وما كان فيه الدُّعِيُّ الدخيلَ ولكن مِن الفنُّ كان الرُّكُن (٣)

ولو أنصف الصحبُ يومَ الوَّداعِ ﴿ دُفِنْتَ ﴿ كَإِسحاقَ ﴾ لمَّا دُفِن وخُطُّ. لك القبرُ في رَوْضَةِ

فَغُيِّبْتَ فِي المِسْكِ ، لا في التراب وأُدْرِجْتَ فِي الوَرْدِ ، لا في الكَفَن يَميلُ على الخُصِّن فيها الغُصُن

( ﴿ ) المرحوم حسن بك انور : احد الاعضاء المؤسسين لنادى الموسيقي الشرقيٰ ، وكان من الاصدقاء المقربين لامير الشعراء ، وقد توفى سنة ١٩٣٠ 1\_ كان يطلق على دار امير الشعراء كرمة ابن هانيء -٢\_ الوسن : المنعاس ٢٠٠٠ الركن : الركن ، وقد حركت الكاف من أجل الشعر . والركن من كل شيء: جانبه الاشد والاقوى .

ويَنتحِبُ الطيرُ في ظلُّها ويَخلَعُ فيها النسيمُ الرَّسَن(١) وقامت على العود أوتارُه تُعيد الحنينَ ، وتُبدى الشُّجُن وطارحَكَ (النايُ ) شَجْوَ النُّواحِ وكنتَ تَثِنَّ إذا النايُ أَنَّ

ومال فناحَ عليكَ (الكَمانُ) وأظهر من بَثُّه ما كَمَن

سلامٌ على جِيرة بالإمام ورَهُط. بصحراته مُرْتَهُن سلامٌ على خُفَر كالقباب وأخرى ، كمندرساتِ الدِّمَن (٢) وجَمْع تَالَفَ بعدَ الخلافِ وصافَى وصُوفِيَ بعد الضَّغَن له حَجَرُ في بناءِ الوطن

سلامٌ عليك سلامُ الربا إذا نَفَحَتْ ، والغوادى الهُتُن سلامٌ على كلِّ طَوْدٍ هُناك

<sup>1</sup>\_ الرسن : الحبل . ويقال : رسن ألفرس : شده بالرسن .

### أم المحسنين(\*)

أَخَذَتْ نَعشَكِ مصر باليمين وحَوَته مِن يد الرُّوحِ الأَمين (١)

لَقِيَتُ طُهْرَ بَقاياكِ كما لَقِيَتُ (يَشْرِبُ) أُمَّ المؤمنين في سَوادَيْهَا ، وفي أحشائها ووراء النَّحْر مِن حَبلِ الوَتِين (٢)

خرَجَتُ من قصوكِ الباكي ، إلى رَمْلَةِ النَّغْر ، إلى القصر الحزين ومَشت في عَبَراتِ البائسين مِن وراءِ الدَّمعِ أُسرابُ السفين فَنَنُ الوَرْدِ وفرعُ الياسَمين (٣) وعلى سُكَّانها نورُ اليقين(٤) جوهرَ السُّؤددِ والكنزَ الشمين(٥) وطَوَتُ بحرًا ببحرٍ ، وجَرَت في الأَجاجِ المِلْحِ بالعَذْبِ المَعين واستقلَّتُ دُرَّةً كانت سَنَّى وسناءً في جِباه المالكين(٦)

أخذَتْ بينَ الْيتامَىٰ مَذهبًا ورَمت طَرْفاً إلى البحرِ ترى فبَدَت جاريةٌ في حِضْنِها وعلى جُوْجُثِهَا نورٌ الهدى حَملَتُ من شاطِينُ (مَرْمَرَةِ)

(%) أم المحسنين : هي والدة سمو الخديو عباس باشا الثاني ، وقد توفيت بالآستانة سنة ١٩٣١ .

١ ـ أخذت نعشك مصر باليمين: تعبير مقصود به القول أن مصر كلها اظهرت اهتماما وعناية كبيرين فاستقبال نعش الفقيدة ، أما الشطرالثاني من البيت فهو كناية عن أن النعش كان يحوى ذخيرة من الذخائر المقدسة، ومن اجل ذلك قام جبريل امين الملائكة بحراسته حتى يسلم هذه الذخيرة لقومها بدا بيد ٢- النحر: موضع القلادة من الصدر ، والوتين : عرق في القلب اذا انقطع مات صاحبه ٣٠ جارية : سفينة ، وفي القرآن الكريم : « وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام » \_ } \_ جؤجؤ السفينة: مقدمها . السفينة لم تحمل من شاطىء تلك البلاد نعش ميتة ، وانما حملت خلاصة السؤدد وجوهر المكنز الثمين -1- السنى ، بالقصر : الضوء ، وبالمه : ال فعة .

ذَهَبَتْ عن عِلْيَة صِيد، وعن والتَّقيَّاتُ بناتُ المُتَّقِي لَبِسَتْ في مَطْلَعِ العِزُّ الضَّحَىٰ يَدُها بانيةً غارسةً

خُرُد من خَفِرات البيتِ عِين والآميناتُ بُنيَّاتُ الأَمين ونَضَتُهُ كالشموس الآفلين(١) كيَدِ الشمسِ وإن غاب الجبين

إنه رَحْلُ الأَوَالَى شَدُّهُ

رُبّة العَرشَيْنِ في دولتها قدر كِبْتِ اليومَ عرشَ العالَمين أَضْجِعَتْ قبلَكِ فيه ( مريمٌ ) وتُوادَى بنِساء المُرسَلين لهمُ آدَمُ رُسُلِ الآخِرين

> إِخْلَعِي الأَلْقَابَ إِلا لَقْنِا ودَعِي المالَ يَسِرُ سُنَّتَه واقْذِفِي بالهمّ في وَجه الثَّري واسخری من شانِی ً أو شامت وتعزّی عن عوادی دولة وازهدِی فی موکب لو شِئتِه ما الذي رَدُّ على أصحابه ؟ رُبُّ محمول على المِدفع ما باطلٌ من أُممٍ مُخدوعةٍ

عَبقريًا ، هو ( أُمُّ المحسنين ) يَمْضِ عن قوم لأيدى آخرين واطرحي منْ حالِق عِبْ، السنين (٢) ليس بالمخطىء يوم الشامِتين لَمْ تَدُّمُ فَى وَلَدٍ أُو فَى قُرين لتغطّی وجهها بالدارعین(۳) ليس يُحي مَوكبُ الدَّفنِ الدفين مَنَعَ الحَوْضَ ، ولا حاط العَرين(٤) يَتحدُّوْنَ به الحقَّ المبين

١ \_ نضته: خلعته . والآفلين: جمع آفل. والافول للشموس: المفيب. ٧\_ حالق الحِيل: اعلاه ، كأنه يقول: أن الموت ارتفاع عظيم ٣- الدارعين: جمع دارع ، أي لابس الدرع - } \_ العرين : مأوى الاسد . يقول : كثير مهن تحمل نعوشهم فوق المدافع لم يدافعوا عن الحق ، ولم يمنعوا العدوان عن الحمى ، فمادام هذا المظهر قد يناله في الدنيا غير مستحقه ، فهو اذن ليس باني خطر ، وليس بالذي يعتز به حقيقة .

في (فَروق) ورباها مأتم قام فيها، من عقيبلات الحمي قام فيها، من عقيبلات الحمي أشر مالت بها الدنيا، فلم قد خلا (بيبك) من حاتمه طارت النعمة عن أيْكتِه اليتاي نُوحٌ ناحية مالت، وسُلطانٌ خلا منهضُ الشرقِ (عَلِيٌّ) لم يزل مُنهضُ الشرقِ (عَلِيٌّ) لم يزل يُصلِحُ اللهُ به ما أفسدَت مُنهضًا به ما أفسدَت عبّاس، ومالي لم أقل : يُصلِحُ اللهُ به ما أفسدَت كالورد لهم، واستقبلوا فيقال : الأمٌ في موكبها فيقال : الأمٌ في موكبها

ذرَفَتْ آماقها فيه العيون مَلاً بُدِّلْنَ مِنْ عِزِّ بِهُون تَلْقَ إِلاَ عندكِ الركنَ الركين الركين ومن الكاسِين فيه الطاعمين(۱) وانقضى ما كان من خَفْض ولِين واللساكينُ يَمُدُّونَ الرَّنين واللساكينُ يَمُدُّونَ الرَّنين مَن دُولِكَ نُعماهُ بِينَ الأَقربين من بنيه سيِّدٌ في (عابدين) من بنيه سيِّدٌ في (عابدين) فَتَرَاتُ الدهر من دُنيا ودين أمَّ مصر من بنات وبنين ؟ فَتَرَاتُ الدهر من دُنيا ودين أمَّ مصر من بنات وبنين ؟ دولةَ الرَّيْحانِ حيناً بعدَ حِين ويُقالُ : الحرَمُ العالى المصون(٢)

(كالبَقِيع ) الطُّهْرِ ضَمَّ الطاهرين (٣) إِنَّ فيها غرفةً للصابرين

العفينيُّ عفافٌ وهُدَّى عفافٌ وهُدَّى الجنَّةُ من رَوْضَتِهِ الجنَّةُ من رَوْضَتِهِ

<sup>(</sup> \_ بيبك: قصر الفقيدة في الآستانة ، كان مصيفها كل عام . وحاتم: اسم رجل يضرب به المثل في الكرم البالغ ، فيقال: كرم حاتمي ، وقد اشتهرت الفقيدة بالكرم ، ومن أجل ذلك قيل لها أم المحسنين -١- يشير هذا البيت الى أن الفقيدة العظيمة كانت أم خديو وزوجة خديو . ٣- العفيفي : علم على الموضع الذي أقيم فيه مدفن الفقيدة بجوار مدفس قرينها .

# الدكتور احمد فؤاد(\*)

أُوحَتْ لطَرْفِكَ فاستهلُّ شُتُونا غَاضَت بشاشتُها ، وفَضَّتْ شملَها نزَلَتُ عَوادِي الدهر في ساحاتها فتكادُّ مِنْ أَسَفِ على آسِي الحِمَى تلك (العيادةُ.) لم تكن عَبَثُنَّا ، ولا دارُ (ابنِ سِينًا) نُزُّهَتُّ حُجُراتُها خَبَتِ المطالعُ مِنْ أَغَرٌ مُؤُمَّلٍ ومِنَ الوُفودِ ، كَأَنَّهم مِنْ حَوْلِه مَثَلُ تُصوَّر من حياة حرةِ لم تُحْصَ من عهدِ الصُّبا حَرَكاتُه

دارٌ مَرَرْتُ بها على ( قَيْسُونَا )(١) دنيا تغرُّ السادِرَ المفتونا وأَقلُّ رَفْرُفها الخطوبَ العُونا(٢) من كلِّ ناحية ٍ تَثور شُجونا شَرَكًا لصَيْدِ مَآرَبٍ وكَمينا عن أَن تُضُمُّ ضَلالةً ومُجونا(٣) كالفجر ثَغْرًا ، والصبَّاح جَبينا(٤) مَرْضًى(بعيسىالروح)يَستشفونا للنشء يُنطِق في السكوت مُبينا وتَخالُهنُّ من الخُشوع سُكونا

جَمَحَتُ جِراحُ المُعْوِزِينِ ، وأعضلَتْ أَدْواوْهُم ، وتَغَيَّبَ الشافونا(٥)

( ﴿ كَانَ الدُّكتُورُ أَحْمِكُ فَرَّادُ مِثَالًا نَادُرًا مِنَ أَمْسُلُةٌ حَسَنَ الْخُلِّفَ } ونابغة من نوابغ الطب المعدودين ، وقد توفي سننة ١٩٣١ .

١- قيسون: علم على مسجد بهذا الاسم في شارع محمد على بالقاهرة كانت دار الفقيد قريبة منه ، والشئون : الدموع . يقسول : ان المسرور على هذه الدار يجعل العين تفيض دمعا ، حزنا لما أصاب تلك الدار من الخمول بعد النباهة ، والسكون بعد الحركة ، والوجوم بعد الطلاقة والسرور ، وهذا لفقد صاحبها طبعا ٢- أقل: حمل . والرفوف: شيء مثل الطاق يجعل عليه طرائف البيت . والعون : جمع عــوان . والخطوب العــون : أي التي فولت مرة قبل هذه . يريد أن هذه الدار قد عرفت عوائق الدهر وخطوبه قَبِلُ هَذَا الخَطَبِ الاخيرُ الَّذِي حَلَّ بِهَا ٣٠٠ يَشَبُّهُ الْفَقَيْدُ فِي الطُّبِ والإمالةُ العلم بابن سينا -} حبت المطالع: الطفأ نورها -٥ ادواء: جمع داء . ولربَّما بذل الدواء مُعينا تكسو الفقير، وتُطعِم المِسكينا حَملَ الصداقة وافياً وأمينا بأبيه ، أو يَصِل القرابة حينا خُلقاً عليه ولا تُصادِف دينا

مات الجوادُ بطِبّه وبأَجره وتَجُسُّ راحتُه العليلَ ، وتارةً أدّى أَمانة علمه ، ولطالَما وقضى حقوق الأَهلِ ، يُحسِن تارةً خُلقٌ ودينٌ في زمانٍ لا نرى،

قُمُ داوِ فیك فؤادی المحزونا حیران طار بلبه الناعونا ظن المُدَلَّهُ بالقضاء ظُنونا(۱) ونسِیت داء فی الضلوع دفینا فحمَلْت هم المسلمین سِنینا وتَدوب للوطن الكریم حنینا

أمُداوى الأرواح قبل جُسومِها روِّح بلفظك كلَّ رُوح مُعَدَّب قد كال للقدر العِتاب ، ورُبَّما داوَيْت كلَّ مُحطَّم فشفيته كبد على دَمِها اتَّكَأْت ولحْمِها ظلَّت وراء الحرب تَشقَى بالنَّوَى

فَنَصَرْتَ خُلُقًا فَى الشَّبابِ مَتينا(٢) وروائع الإقدام فى العشرينا حُمْسُ الدَّعاةِ وطَأْطَنُوا العِرنينا(٣)

ناصرت فى فجر القضيَّة (مصطنى) أقدمُّت فى العشرين تحت لوائِه لم تَبغ ِ دُنيا طالما أَغضَى لها

واعطِف على يعقوبَ فيه حزينا(٤)

رُحْمَاكَ (يـوسفُ) قِفْ رِكَابَكساعةً

ا المدله: الذي ذهب فؤاده من هم وعشق ونحوه - ٢ يشير الى انه كان من الانصار الكبار للزعيم مصطفى كامل باشا - ٣ حمس : جمع حمس ، بكسر الميم ، أو أحمس : وهو الصلب في القتال والعقيدة ، والحمس القب لقريش ، ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم والتجائهم للحمساء ، أي الكعبة . والعرنين : الانف - ٤ يشبه الفقيد بسيدنا يوسف الصديق ، لمديد لتشبيه أبيه بسيدنا يعقوب في صبره على فراق أبنه ومحنته .

لم يَدْرِ خلفَ النعشِ من حَرُّ الجَوى ساروا بمُهجته ، فحُمِّلَ ثُكُلها وقَضَوْا بعائله ، فمالَ غَبينا(٢) أَتعودُ ف رَكْبِ الربيعِ إِذَا آنتني بَهِجًا يَزُفُّ الوردَ والنَّسرينا ؟ هيهات من سَفرِ المنيَّة أَوْبةً حَيى يُهيبَ الصَّبحُ بالسارينا ويقالُ للأرض الفضاء : تمخُّضِي

أَيَشُقُّ جَيْبًا ، أَم يَشُقُّ وَتينا ؟(١) فتردّ شيخاً أو تمجّ جنينا

لم أنْسَ رِفقَ بَنانِها واللَّينا ؟(٣) لولا اعتيداؤك لم تكن ليتهونا ما كان . آس بالشفاء ضَمينا فى مأْتم أبكى مع الباكينا ويُرِى المريض مصارعَ الآسينا ! !(٤)

الله أبتي ! أين مِنْ جَسدى يدُّ حتى تَمَثَّلَتِ العِنايةُ صورةً تُومِي براح ، أو تُجِيلُ عيونا فجررَتُ جُمْانی ، ومانت کُربةً إِنَّ الشَّفَاءَ من الحياةِ وعونِها واليومَ أَرْتجلُ الرِّثاءِ ، وأَنزُوِى سبحانَ من يرِثُ الطبيبَ وَطِبُّه

١ ــ الوتين : عرق في القلب أذا قطع مات صاحبه ٢ ــ المهجة : تطلق على اللام وعلى الروح، يقال: خرجت مهجته، اي روحه ٣- يشمير: الي أن الفقيد كان أحد أطبائه الذين تمثلت عناية اقد به في عنايتهم بعالجه واعتفائهم بشفائه ... ١٦ الاسينا: جمع اسى ، وهو الطبيب. .

# نجل امام اليمن (٠)

وغُصَّتْ مَناحاتُه في الخيام ولو أَنَّ مَيْتاً مَشي للعزاءِ ولُقِّبَ بالبِدْرِ من حُسنه وما البِدرُ؟ ما قدرُه ؟ وابنُ مَنْ؟

مضى الدهرُ بابن إمام اليكنُ وأُودَى بزين شباب الزمنُ وباتك بصنعاء تبكى السيوف عليه ، وتبكى القنا في عدن(١) وأَعْولَ نجد ، وضح الحجاز ومال الحسين ، فعز الحسن وغُصَّتْ مآتمُه في المُدُن مشى فى مآتمه ذو يَزن(٢) فتَّى كاسمِه كان سيف الإله وسيف الرسولِ ، وسيف الوطن

ومصرُ التي تجمع المسلمين

عزاء جميلاً إمامَ الحِمَى وهوِّنْ جَليلَ الرزايا يهُن وأنت المُعانُ بإعانه وظنُّك في الله ظنَّ حسن ولكن متى رقَّ قلبُ القضاء ؟ ومن أين لِلموتِ عقلٌ يَزن ؟ يجامِلُك العربُ النازحون وما العربيَّةُ إلا وطن وينجمَعُ قومكِ بالمسلمين عظيمُ الفروضِ وسمْحُ السُّنَن وأنّ نبيُّهُمُ واحدٌ نبيُّ الصوابِ، نبيُّ اللَّسَن كما اجتمعوا في ظلال الرُّكُن(٣)

انقاذ رفيق له من الفرق سنة ١٩٣٣ .

١ - صنعاء : حاضرة اليمن . عدن : احدى المواني هناك ، وهي على خليج عدن المشهور ٢- الله ذو بزن : أحد اقيال اليمن الاقدمين ، ولشجاعة هذا الملك في استرداد عرش أبيسه واجداده اضيفت اليه اسساطير كثيرة . ٣\_ بريد بالركن: الكعبة .

وتَقَعُّد في مأتم ابنِ الإمام ونَنْشُر ريْحانَتَيْ زَنْبَق تَرفَّانِ فوق رُفاتِ الفقيدِ رفيفَ الجني في أعالى الغُصُن نَّقَضَى واجبًا ، فقضَى دونَه فتيَّ خالص السر ، صافى العَلن ا مَشِّي مِثْيَةً اللَّيْثِ ، لافي السلاح

وكنت صوانَ الجُمانِ الكريم

ظَفِرْتُ بجوهرة فَدُّة

تُعزِّى اليَمانِينَ في سَيفهم وتأخذ حِصَّتَها في الحَزَن وتبكيه بالعبرات الهُتُن من الشُّعرِ في رَبُواتِ اليمن تطوَّحَ في لُجَج كالجبال عراضِ الأواسِي طِوَالِ القُنَن (١) ولا في الدُّروع. ولا في الجُنَّن(٢)

منى صِرتَ يابحرُ غمدَ السيوفِ وكذا عَهدناك غِمدَ السُّفن ؟ فكيف أُزِيلَ ؟ ولِمْ لَمْ يُصَن؟ من الشرف العبقريِّ اليُّمُن فتًى بذَلَ الروحَ دونَ الرِّفاق ﴿ إِلَيْكَ ، وأَعطَى الترابَ البَدنَ ولولا حقوقُ العُلا لم تُـهُن وهانت عليه مَلاهِي الشباب وكان القضاء له قد كُمَن وخاضَك يُنتمِذُ أترابَه غدرْتَ فتَّى ليس في الغادرين وخُنْتَ امرأ وافيًا لم يَخُن وما في الشجاعة حُنْفُ الشجاع ولا مَدَّ عمرَ الجبان الجُبُن ولكن إذا حانَ حَيْنُ الفتى قَضَى ، ويَعيش إذا لم يَحِن (٣)

أَلا أَيُّهذا الشريفُ الرَّضِيُّ أَبو السُّجَرِ الرَّماحِ اللَّدُن

١\_ القنن : جمع فنة ، وهي راس الجبـل . والاواسي من البنـاء : الدعائم - ٢ - الجنن : جمع جنة ، بالضم : وهي ما استترت به من سلاح ودروع ونحو ذلك ٣٠٠ الحين : الاجل ،

لقد أَغرَقُ ابنكَ صرْفُ الزمانِ واغرقت أبناءه بالمِنن وإذ هو حولَك حسنُ القصور يلاعِب طُرَّتُه في يكينك كما لاعبَ المُهرُ فضل الرَّسَن؟ فشُبُّ : فقامَ وراءَ العَرينِ فما باله صار في الهامدين نظَمْتُ الدموعَ رثاءً له

شهيدُ المُروءةِ كان البَقِيعُ أَحقُّ به من نراب اليمن فهل غَسَّاوه بدمع العُفاةِ وفي كلِّ قلب حزين سكن ؟ أَتَذَكِر إِذْ هُو يَطُوِى الشَّهُورَ وَإِذْ هُو كَالْخِشْفِ (خُلُو ) أَغَنَّ ؟(١) وطِيبُ الرياضِ ، وصَفُو الزمَن؟ بشاشتُه لذَّةٌ في العيون ونَغْمتُه لذَّةٌ في الأذن ؟ وإذ هو كالشبل يَحكِي الأَسودَ أدلٌ بمِخْلَبِه وافْتَتَن؟ (٢) يَشُبِّ الحروبَ ، ويُطفِي الفِتَن؟ (٣) وأمسى عَفَاءً كأَنْ لَم يَكُن ؟ وفصَّلْتُها بِالأَسَى والشَّجَن

الخشف (مثلثة الخاء) : الظبى . والأغن : الذى يخرج صوته من خياشيمه وهذا كناية عن مبعة الشباب -٢- الشبل: ولد الاسد اذا أدرك الصيد . وادل بمخلبه : أي تباهي به وتخابل على أقرائه ٣- العربن : بيت الاستد . ويشب الحروب : يوقدها . -

## عبد الله بك الطوير(\*)

ماذا صنَعْت بعهدِ (عبدِ اللهِ)؟ جاذَبتني جَنبي عَشيّةَ نَعْيهِ وخَفتْتَ خَفْقَةَ مُوجَع أَوّاه(١) لهوكى بك الركنُ الضعيفُ الواهي فعليكَ من حُسن المروءَةِ آمرٌ وعليك مِن حُسن التجلُّدِ ناه تهوى المكارم نحوها بشفاه مَوْطوءَةٌ بمفارِقٍ وجِباه فيها ؟ لفاضَّت من جَنَّى ومياه(٢)

يا قلبُ ، ويْحَكَ والمودَّةُ ذِمَّةٌ ولَوَ أَنْ قلباً ذابَ إِثْرَ حَبيبِه نزل «الطويُّرُ» في الترابِ منازلاً عَرَصاتُها مَمطورَةٌ بمدامع لولا بمينُ الموتِ فوقَ بمينه

ف المُقسطينَ الجِلَّةِ الْأَنزاه(٣) كذبِ النعيم ِ ، وتُرَّهاتِ الجاه بوداد لا صَلِف ، ولا تَيَّاه(٤)

يا كابرا من كابرين ، وطاهرًا مِن آلِ طُهرِ عارِفٍ بالله ومُحكُّمًا عَلَمٌ القضاءِ مكانَه وحكيمًا ٱسْتعصَتْ أَعِنْتُهُ على وأخاً سَقَى الإخوانَ مِنْ (راووقِه)

(﴿ المرحوم عبدالله بك الطوير : كان احد رجال القانون في مصر ، وقد نوفي سنة ١٩١٥ .

١ حفق القلب : اضطرب في موضعه . والاواه : كثير التأوه . وفي والجنى: الثمار ٣- المقسطين: أي العادلين ، والجلة ( بكسر الجيم ): نوم سادة عظماء ذوو أخطار . والانزاه: جمع نزه: وهو العفيف المتكرم . ؟ - الراووق: المصفاة ، كالباطية ونحوها من الآنية التي يوضع فيها الشروب . والصلف : مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبرا .

قد كان شعرى شغلَ نفسِكَ ، فاقترح أُنزِلْتَ منه حينَ فَاتَكَ جَمْعُه في منزل بَهِج بنورك زاه

من كلِّ (جائلة) على الأَفواه فاقرأ على «خَسَّانَ» منه، لعله بفتاه في مدح ِ الرسولِ مُباه(١) وانزل بنور الخلدِ جَدَّكَ، واتَّصِلْ علائكِ من آلهِ أَشباه(٢) ناعیك ناعی حاتم أو جعفر فالناس بین نوازِل ودواهِ(٣)

١ - حسان : هو ابن ثابت ، شاعر الرسول صلوات الله عليه . ٢ حدك ؛ منصوب على نزع الخافض ، اى انزل على جدك ، وكان الفقيد منسوبا لال البيت النبوي - ٣ حاتم: هو الطائي المشهور بالكرم . وجعفر : لعله يقصد به جعفرا البرمكي ، أو عبد الله بن جعفر احد أجواد العرب في العصر الاموى ، والقصود تشبيه الفقيد في كرمه بهذين الرجلين اللذين ضرب المثل بكرمهما .

## سعد باشا زغلول(\*)

وانحنى الشرق عليها فبكاها (يوشع) ، همَّت ، فنادَى ، فثناها(١) فكأًنّ الأرض لم تخلع دُجاها(٢) من جِراحاتِ الضحايا ودِماها من شهيد يقطر الورد شُذاها وَيْحَهُ !! حتى إلى الموتى نَعاها

شيعوا الشمس ومالوا بضحاها ليتني في الركب لما أفلَتُ جَلَّلَ الصبحَ سوادًا يومُها انظروا تَلْقَوْا عليها شُفَقًا وتُرَوُّا بَينَ يَدَيْها عَبرةً آذنَ الحق ضَمحاباها سا

كَفَّنُوهَا حُرَّةً عُلُويَّةً كَسَّتِ الموتَ جلالًا ، وكساها لحمة الأكفان حقّ وسداها(٣) يَحْسِرُ الأبصارَ في النعش سَناها(٤) جاءها الحقُّ ، ومِنْ عادتها تؤثرُ الحقُّ سبيلاً واتُّجاها(٥) أم على البعثِ أَفاقَتْ مِنْ كُراها ؟ طلبَت مِنْ مِخْلَبِ الموتِ أَباها(١) شُعَبُ السيلِ طَغَتْ في مُلتقاها

مصر في أكفانها إلا الهدى خطر النعشُ على الأرض مها ما دَرتُ مصرُّ : بدفن صُبُّحَتْ صَرَخَتُ تَحسبها بنتَ الشُّرَى وكأن الناسَ لما نَسَلوا

(\*) زعيم مصر الخالد سعد باشا زغلول المتوفى سنة ١٩٢٧ .

إ ... يوشع : أحد أنبياء بني اسرائيل ، دعا الله أن يؤجل الغروب فأجابه وثنى الشمس عن غيروبها ٢٠ جلل الصبيح: كسياه وغطى ضيوءه . ٣- اللحمة : ما سدى به الثوب ، والسدى : ضل اللحمة - ٤- يحسر الابصار: أي يردها كليلة ضعيفة ٥٥ الحق الاول: يقصد به الوت والعجق الثاني: يقصد به العدل ٦٠ بنت الشرى: انثى الاسلام

وضعوا الرَّاحَ على النعشِ كما يَلمُسون الرُّكنَ، فارندَّتُ نزاها خَفْضُوا في يوم (سعد) هامَهم و (بسعد) رَفعوا أَمسِ الجباها

سائلوا «زُحْلةً » عن أعراسها هل مَشي الناعي عليها فمحاها؟(١) عَطَّلَ المُصْطافَ من سُمَّارِه فَنحَ الأَبوابَ ليلاً (دَيْرُها) صدَع البرقُ الدُّجَي ، تنشرُه يُنجمِلُ الأَنباءَ تُسرى مَوْهِنًا عَرضَ الشكُّ لها فاضطرَبتُ قاتُ : ياقوم اجمعوا أحلامَكم

وجَلا عن ضِفَّة الوادى دُماها(١/ وإِلَى (الناقوسِ) قامتْ بيعَتاها أَرْضُ (سوريًا) ، وتَطويه سَهاها(٣) كعوادى الشُّكل في حَرِّ شراها(٤) تَطَأُ الآذانَ هَمْسًا والشِّفاها كلُّ نفسِ في وَرِيدَيْها رَداها(٥)

> يا عدوَّ القيدِ لم يلمَحْ له لا يَضِقْ ذَرْعُكَ بالقيد الذي وقعَ الرُّسْلُ عليه ، والْتَوَتْ يا رُفاتًا مِثلَ رَيْحَانِ الضُّحي

شبَحًا في خطَّة إلا أباها حَزٌّ في سُوق الأوالِي وبَراها أرجلُ الأَحرارِ فيه فعَفاها كلُّكَتُ (عَدُنُّ) مِا هَامَ رُباها(٦)

ا- يشير البيت الى أن أمير الشعراء وقت نعى الفقيد كان يصطاف ف زحلة احدى مصايف لبنان ٧٠ السماد : جمع سامر ، وهم اخوان الحديث في المساء . والضفة من النهر ومن الوادي : الجسانب . الدمي : جمع دمية . وهي الصورة يعملها المثال من الرخام ٢- صدع: شق وقطع ٤ - الموهن: نصف الليل ، أو بعده بنحو سياعة ٥- الوريدان: مثنى الوريد ، أحد شرايين الجسم ٦٠ عدن: الجنة . وهام رباها: أي رءوس ربواتها . والربوات: الامكنة المرتفعة فيها .

وحياة أَتْرَعَ الأَرض حَياها(١)

وبقایا هیکل من کرم ودَّعَ العدلُ بِهَا أعلامَه وبكتْ أَنظِمةُ الشُّورى صُواها(٢) حَضِيْتُ نعشك ، والتفَّتُ به رايةٌ ،كنتَ من الذلّ فِداها ضمَّت الصدر الذي قد ضمُّها وتلقَّى السهم عنها فوقاها عجبي مِنها ومن قائدها!! كيفيَحمِيالأَعزلُالشيخُحِماها؟

ودُها الفُصحيٰ بما أَلجمَ فاها ؟ مِن رَحيقِ الوطنيّاتِ سقاها وأذان عَشِقتْه أَذُناها فَلَوَات دَلَّهَتْ وَحْش فَلاها أَنفَذَتْ فيه المقاديرُ مُناها سَلَمَتُ منها الثُّرَيَّا وسُهاها عِلَّةُ الدهر التي أُعيا دُواها

مِنْبَرُ الوادى ذُوّت أعوادُه مِن أُواسِيها وجَفَّتُ من ذُراها مَن رَمَى الفارسَ عن صَهْوَتِها قَدَرٌ بِالمُدْنِ ٱلْوَى والقُرَى ودَها الأَجبالَ منه ما دَهاها غال (بَسْطورا) وأَردَى عُصبةً لَسَتْ جُرثومةَ الموتِ يَداها طافت الكأش بساقى أُمَّةً عَطِلتُ آذانُها من وتَر ساحر رَنَّ مَلِيًّا فشجاها أَرغُنُ هامَ به وجْدَانُها كلُّ يوم خطبةٌ روحيّةٌ كالمزامير وأنغام ِ لُغاها دَلُّهَتْ مصراً . ولو أنَّ بها ذائدٌ الحقِّ وحامى حَوْضِه أَخَلَتُ (سعدًا) من (البيت) يدُّ تأخذُ الآسادَ من أصل شراها لو أصابَت غيرً ذي رُوحٍ لمَا تتحدّى الطبُّ في قفّازها

<sup>1-</sup> أثرع: ملا . والحيا : المطر ٢- الصوى : جمع صدوة - بضم الصاد ـ وهي حجر يوضع في الطريق كعلامة يهتدي بها .

من وراءِ الإِذنِ نالَتْ ضَيْغُماً لم يَنَلُ أَقرانَه إلا وِجاها لم تصارح أَصْرحَ الناسِ يَدًا ولساناً ، ورُقادًا ، وانتباها

هذه الأعواد من آدَمَ لَمْ يَهْدَ خُفًّاها، ولم يَعْرَ مَطاها نَقَلَتُ (خُوفُو) ، ومالتُ (بمِنا) لم يفُت حَيًّا نصيبٌ من خُطاها(١)

تَخْلِطُ العُمْرينِ : شيبًا ، وصِبًا والحياتين : شَقاء ، ورَفاها زَوْرَقٌ فِي الدمعِ يَطفو أَبدًا عرَفَ الضَّفَّةَ إِلا ما تلاها تَهلَع الثَّكْلَيٰ على آثارِه فإذا خَفَّ بها يوما شفاها

وإِباءٍ هو في صُمِّ صَفاها واستقَى الإِمَانَ بِالحقِّ فَتاها وعلى قائدها أَلقَتْ رَجاها ابن سبعين تلقَّى دونَها غُربةَ الأَسرِ ، ووَعْثاءَ نَواها(٢) منزل أقرَبُ منه قُطُباها

تسكُّبُ الدمع على (سعد) دماً أُمةٌ من صحرةِ الحقِّ بناها من لَيَانِ هو في يَنْبُوعِها لُقِّنَ الحقُّ عليه كَهلُها بِلْكَتُ مَالًا ، وأَمْنًا ، ودمأ حمَّلتُه ذِمَّةً أُوفى مِا وابتلَتْه بحقوقٍ فقضاها سفرٌ من عَدَن الأَرضِ ، إلى قاهرٌ أَلْقَى به في صخرة دفعَ النسرَ إليها فأواها كَرِهَتْ منزلَها في تاجه درة في البحر والبرِّ نفاها اسأَلُوها ، واسأَلُوا شانِئَها لِمَ لمُ يَنفِ من الدُّرِّ سِواها ؟ ولَدَ النُّورَةَ سعدٌ حُرّةً بحياتَى ماجد حُرٍّ نَماها

٧ - الوعثاء: الطريق العسر ، أو المشعة .

بينَ عَيْنَيْهِ وماجَتْ بلبَاها(١) بارك اللهُ لها في فرعِها وقَضَى الخيرَ لمِصرِ في جَناها أَوَّلِم يَكُتُبُ لها دُسْتُورَها بالدم الحرِّ ، ويَرْفَعْ مُنتداها ؟(٧) في سبيل الحقُّ لم تَخمد جُذاها راحَتَيْهِ ، وفَتِيًّا فرعاها(٣) جالَ فيها قلمًا مُستنهِضًا ولِساناً كلَّما أَعْيَتْ حَداها(٤) فتلقَّى أَوَّلَ الناسِ لَظاها قَذَفَتْ في وجه (فِرْعَوْنَ) عَصاها ؟(٥) شاهَ وجهُ الرّقُ ـ ياقوم ـ وشاها(٦) ظافرِ الأَيّام ِ مَنصورِ لِواها

مَا تَمَنَّى غيرَهَا نسلاً ، ومَنْ ﴿ يُلِكِ الزَّهْرَاءُ يَزْهَدُ في سواها سالت الغابةُ من أشبالها فد كتبتاها ، فكانت صورةً صَدْرُها حتُّ وحتُّ مُنتهاها رَقَدَ الثائرُ إِلا ثورةً قد تُولَّاها صبيًّا فكُوَتُ ورمَى بالنفس فى بُركانِها أُعلِمتم بعد (موسى) مِنْ يَد وَطِيَنَ نادبةً صارخةً ظَفِرَتْ بالكِبْر من مُستكبِر القَنا الصُّمُّ نَشاوَى حولَهُ وسيوفُ الهندِ لم تَصْحُ ظُباها

أَين مِنْ عَيْنَى نفسٌ حُرَّةٌ كنتُ بالأَمسِ بعيني آراها ؟ كلما أُفبلت هَزَّتْ نفسها وتُواصَى بِشرُها بي ونداها

١ - اللبا: جمع لباة - كقطاة - وهي أنثى الاسد -٢- المنتدى: البرلمان - ٣- يشير الى عمل سعد باشا في النورة العرابية وهو في مقتبل شبابه - } \_ أعيت : تعبت . حداها ، من قولهم : حدا الابل ، أي ساقها وزجرها ٥٠ اشارة الى تحدى موسى الفرءون وسحرته بالعصا ، فكانت 

وجرَى الماضي ، فماذا ادُّكَرَتْ أَلِمَ الأَيَّامَ فيها ، وأرى لستُ أدرى حينَ تُندَى نَضرةً حَلَّت السبعون في هيكلها رَوْعةُ النادي إذا جدَّتْ ، فإن يَظْفَرُ العُذْرُ بِأَقْصِي سُخطِها ولها صبرً على حُسَّادها لستُ أنسَى صفحةً ضاحكةً وحديثًا كروايات الهوى وقناةً صَعْدَةً لو وُهِبَتْ أين منِّي قامٌ كنتُ إذا خاننی فی یوم (سعد)، وجُری فى نعيم الله نفسٌ أُوتِيَتْ لا الحِجَى لمّا تَنَاهَى غَرّها ذَهَبَتْ أَوَّابِةً مُوْمِنَةً آنَسَتْ خَلْقًا ضعيفًا ورأَتْ ما دعاها الحقُّ إلا سارَعَتْ

وادُّكارُ النفسِ شيءٌ من وَفاها؟ من وراء السِّنُّ تبِمثالَ صباها عَلَتِ الشَّيْبَ ، أم الشَّيْبُ عَلاها؟ فَتُدَاعَى وهْيَ مَوْفورٌ بِناها مَزحّتُ لَم يُذهِبِ المَزْحُ بَهاها ويَنالُ الودُّ غاياتِ رِضاها يُشبه الصُّفْحَ ، وحِلْمٌ عن عِداها تُأْخَذُ النَّفُسُ وتُجرِى في هواها جُدُّ للصَّبُّ حَنينٌ فرواها للسُّماكِ الأَّعزلِ اختالَ وتاها(١) سمتُه أَن يَرثِيَ الشمسَ رَثاها؟ في المراثى فكُبا دونَ مَداها أَنعُمَ الدنيا فلم تَنسَ تُقاها بالمقادير ، ولا العِلمُ زَهاها خالصاً من حَيْرَةِ الشكِّ هُداها من وراءِ العالَم ِ الفانِي إِلَٰها ليتُه يوم «وَصيف» ما دعاها (٢)

<sup>1</sup> القناة: الرمح . والصعدة: هى التى نبتت مستوية ، فلا تحتاج لتثقيف . والسماك : احد كوكبين نيرين ، يوصف احدهما بالرامح ، لان امامه كوكبا صغيرا يسمى رمح السماك ورايته ، ويوصف الآخر بالأعزل ، حيث لايوجد امامه شىء ، يقول ان له قواما لو منح للسماك الاعزل فى السماء لاختال به وتباهى على السماك الرامح - ٢ - وصيف : يقصد مسجد وصيف ، وهى القرية التى توجد فيها ممتلكات الزعيم ، والتى قضى بها .

### الشاعر الموسيقي فردي ٠)

فتى العقلِ والنُّغْمةِ العالِيَةُ مضى ومَحاسِنُهُ باقِيَةً فلا سُوقَةٌ لم تكن أنْسَهُ ولا مَلِكٌ لم تَزِن نادِيَه م يكادُ إذا هو غَنَّى الورَى بقافية يُنْطِق القافيه يَتِيهُ على الماس بعضُ النُّحاسِ إِذَا ضَمٌّ أَلحانَه الغاليه وتَحكم في النفس أوتارُه على العودِ ناطقةً حاكيه وتبلغ موضع أوطارها وتُفشِى سَريرَتَها الخافيه وكم آية في الأَغانِي له هي الشمسُ ليس لها ثانيه ! إِذَا مَا تَنَادَى بِهَا العَارِفُونَ قُلُ : البَرقُ والرَّعَدُ مِنْ غَادِيهِ فإِن هَمَسُوا بعدَ جَهْرِ بِها فَخَفْتُ الحُلِيِّ على الغانيه لقدشاب (فردى) و جازالمَشِيبَ و (عَيْدا) شَبِيبتُها زاهيه (١) تُمثِّلُ مِصرَ لهذا الزمانِ كما هي في الأعْصُرِ الخاليه ونذكر تلك الليالي بها وننشد تلك الرُّؤَى الساريه ونَبكى على عِزِّنا المُنقَضِى وننْدُبُ أَيَّامَنا الماضيه فيا آلَ (فردى)، ذُمزِّيكُمُ ونبكى مع الأَسرةِ الباكيه

ولم تَخْلُ مِن طِيبها بَلِدةً ولم تَخلُ من ذِكرها ناحيه فَقَدنا عفقودِكم شاعِرًا يَقِلُّ الزمانُ له راويه

١- عيدا : رواية تمثيلية للفقيد ،

<sup>(</sup> الشاعر الموسيقي فردي احد أعلام ايطاليا الماليين ، وقد توفي سنة ١٩٠١ .

## اسماعيل أباظة باشا (\*)

سنى اللهُ (بالكَفْر الأباظيُّ) مَضْجَعًا يَطيب ثَرى (بُرْدِينَ)من نَفْح طِيبِه فيالَكَ غِمدًا من صَفيح وجَنْدَل وكنا استلَلْنا في النوائب غَرْبَهُ إذا اهتزَّ دونَ الحقَّ يَحمى حِياضَه طَوَدُهُ يِدُ للموت ، لا الجاهُ عاصمًا

تَضَّوع كافورًا من الخلد ساريا كأن ثرى (بردين) مَسَّ الغَواليا(١) حوك السيف مصقول الغِراريكمانيا(٢) فلم يُلْف سيَّاباً ، ولم تُلْف نابيا(٣) تأخَّر عنها باطلُ القوم ظاميا إذا بكشت يوماً ، ولا المالُ فاديا

> تنالُ صِبا الأعمارِ عند رَفِيفِهِ وبعضُ المنايا تُنْزِلُ الشَّهْدَ في الثرى

وعندَ جُفوفِ العُودِ في السَّنِّ ذاويا ويَحُطُطُنَ فِي التَّرْبِ الجِبالَ الرواسيا

يقولون: يَرثى الراحلين، فَوَيْحَهُمْ! أَبُوْا حسدًا أَن أَجعل الحيَّ أَسُوةً فلما رثَيْتُ المَيْتَ أَقْضِي حقوقَه إذا أنت لم ترْعَ العهودَ لهالك فلا يَطْوِينَ الموتُ عهدَك من أَخ أقالم بأرضٍ أنت لاقِيه عندَها

حده أيضًا . ونابي: كليل لا يقطع .

أَمَّلْتُ عند الراحلين الجَوازيا؟ لهم ، ومثالاً قد يُصادِفُ حاذيا وَجَدْتُ حسودًا للرَّفات وشانيا فلست لحى حافظ العهد راعيا وهَبْهُ بواد غير واديك نائيا وإن بتُما تستبعدان التلاقيا

<sup>(</sup>عد) اسماعيل اباظه باثنا: احد سراة الزعماء في البلاد المصرية ، كان صاحب الصوت المتبوع في الجمعية التشريعية ، وقد توفى سنة ١٩٢٧ بعد ان ترك خلفه تاريخا حافلا بالمواقف الوطنية المحمودة .

١- بردين : قرية الفقيد ، وهي من أعمال مديرية الشرقية ، والغيالي جمع غالية ، وهي المسك ٢- الغرار من السيف : حده ٣- غرب السيف:

رُثَيْتُ حياةً بالثناء خليقةً وعزَّيْتُ بيتًا قد تبارَتْ ساؤُه إلى الله (إساعيلُ) وانزِلْ بساحة تركى الرحمة الكبرى وراء سمائها لدى مَلِكِ لا يَمنع الظلُّ لائِذًا وأَقسمُ كنتَ المرَّ لم يَنْسَ دِينَهُ وكنتَ إذا الحاجاتُ عَزَّ قضاؤها وكنتَ تُصلِّي باللوك ِ جماعةً ومَن يُعْطَ. من جاهِ الملوك وَسِيلةً وكنتَ المجرى النَّادْبَ في كلِّ موقف بَصُرتُ بـأخلاقِ الرجالِ فلم أجِدْ من العزم ما يُحيي فُحولًا كثيرةً وما حطَّ. مِنْ رَبِّ القصائد مادحاً فليس البيانُ الهجوَ إن كنت ساخطأ ولكنْ هُدَى اللهِ الكريم ووَحْيُه تُفيض على الأحياء نورًا ، وتارةً هياكلُ تَمْنَى ، والبيانُ مُخَّلدٌ

وحَلَّيْتُ عهدًا بالمفاخِر حاليا مَشَايِخَ أَقَمَارًا ، ومُرْدًا دَراريا(١) أظلَّ النَّدَى أقطارَها والنواحِيا تَلُفُّ التُّقَى في سَيْبِها والمَعاصيا ولاالصَّفحَ توَّاباً ، ولاالعفوَ راجيا ولم تُلْهِهِ دُنياؤه وهْيَ ماهيا لحاج اليتالى والأرامل قاضيا(٢) وكنت تقوم الليل بالنفس خاليا فلا يَصنع الخيراتِ ؛ لم يُعْطَ. غاليا نلفَّتَ فيه الحقُّ لم يَلْقَ حاميا(٣) ــوإنجَلَت الأُخلاقُ ــ للعزم ثانيا وقدُّمَ كافورَ الخَصِيُّ الطُّواشِيا وأُنزلهُ عن رتبةِ الشعر هاجيا ولا هو زُورُ المدح إِن كنتُ راضيا حَملت به المصباح فى الذاس هاديا تُضيءُ على الموتى الرَّجامَ الدُّواجيا(٤) أَلَا إِنَّ عِنْقَ الخمرِ يُنْسِي الأَوانيا

1- يشبه شيوخ الاسرة الاباظية بالاقمساد ، وشبابها المرد بدرارى النجوم ، على حين أن هذه الاقمار والنجوم تتبارى فى الاشعاع والاضاءة . ٢- حاج: جمع حاجة -٣- الندب: الخفيف عند الحاجة اليه -٦- الرجام: القبور . والدواجى - جمع داجية: المظلمة .

ذهبت (أبا عبدِ الحميدِ) مُبَرِّءًا قليلَ المساوِى فى زمانِ يَرى العُلا طوّيناك كالماضي تَلقَّاه غِمدُه فكنتَ على الأَفواه سيرةَ مُجمِل وَفَيْتُ لَمْن أَدْنَاكُ فِي الْمَلْكُ حِقْبَةً أَثَارُوا على آثار مَوْتِكَ ضَجَّةً ومَن سابَقَ التاريخُ لم يَـأَمَن الهوى إذا وَضعَ الأَحياءُ تاريخَ جِيلِهم

من الذَّام ، محمو ذالجوانب ، زاكيا (١) ذُنوباً ، وناسِ يُخْلُقون المساويا فلم تسترح حتى نشرناك ماضيا(٢) وكنت حديثًا في المسامع عاليا فكانَ عجيبًا أن يَرى الناسُ وافيا وهاجُوا لنا الذكرى، وَرَدُّوا اللياليا مُلِجًّا ، ولم يَسلَم منَ الحقْدِ نازيا(٣) عَرفتَ المُلاحى مِنهمو ، والمُحابيا

ألا كلُّ ذَنْبِ لِليالي لأَجله

إذا سلم الدستورُ هان الذي مضى وهان من الأَّحداثِ ماكان آتيا(٤) سَدَلْنا عليه صَفحنا والتناسيا(٥)

١- ذاكيا: أي ناميا مبادكا -٢- الماضي . في أول البيت : السميف ، وفي آخره: من الزمن الماضي ٣٠- نازيا: أي واثبا . والملج التمسادي في الخصومة \_ 3 \_ الأحداث : نوازل الأيام \_ 0 \_ سدلنا عليه الصفح : اى سحبنا على كل الذنوب اعراضنا وسترناها بففراننا .

### على بهجت(٠)

أَحَقُّ أَنْهِم دَفَنُوا عَلِيًّا وحَطُّوا فِي الثَّرِي المرَّ الزَّكِيًّا ؟ فَمَنْ عَوْنُ اللغاتِ على مُلِمٌّ أصاب فصيحَها والأعجميًّا ؟ ومن يَنْظُرْ يَرَ الفُسطاط تبكى بفائضة من العَبَرَاتِ رِيًّا ولولا جُهْلُهُ احتجَبَتْ رُسوماً تلفَّتَت الفنونُ وقد تَوَلَّى سَلُوا الآثارَ : مَنْ يَغلُو يُغالَى ﴿ جِا ، ويروحُ مُحتفِظًا حَفَيًّا ؟ ويُنْزِلُها الرُّفونَ كجوهريٌّ يُصَفِّفُ في خزائنها السُلِيَّا ؟ وما جَهِلَ العَتِيقَ الحُرُّ مِنها فَيُّ عاف المشاربَ من دَنايا وصان عن القَذَى ماءَ المُحَيًّا تعوّد أن يراه الناس رأساً وَجَدْتُ العلمَ لا يبني نُفُوساً

فما تركوا من الأخلاق سَمْحًا على وجه الترابِ ، ولا رَضِيًّا ؟ مَضُوا بِالضَاحِكُ المَاضِي وَأَلْقُوا إِلَى الدُّعُمَرِ الخَفيفَ السَّمْهَرِيَّا لقد فَقَدَت مُصَرِّفَها حنينًا وبات مكانَّه منها خَلِيًّا أَلِم يَمْشِ الشرى قِحَةً عليها وكان رِكابُها نحو الثُّرَيَّا ؟ فَنَقَّبَ عَن مُواضِعِهَا عَلِيٌّ فَجَدَّدَ دارساً ، وجَلا خَفْييًّا فلا دِمَناً تُرِيكَ ولا نُؤِيًّا فلم تَجِد النصيرَ ولا الوَلِيّا ولا غَبِيَ المُقَلَّدَ والدَّعِيَّا أبيُّ النفسِ في زمنِ إذا ما عَجَمْتَ بنيهِ لم تجِدِ الأبيَّا وليس يَرَوْنه الذنبَ الدُّنيَّا ولا يغنى عن الأُخلاق شَيًّا

<sup>«</sup> على بهجت » بهذه اليتيمة العصماء التي قيلت في حفلة تأبينه ، وهي كما براها القارىء الكريم ، اخذة من اخذ السنحر ومعجزة من معجزات الشعر ( لشرق بجريدة الأخبار بتاريخ ١٠ مايو سنة ١٩٢٤ ) ٠

ولم أَر في السلاح أَضلَّ حَدًّا ﴿ مِنَ الأَخلاقِ إِنْ صَحِبَتْ غَوِيًّا

هَمَا كَالسِيفَ ، لاتُنْصِفُهُ يَفْسُدُ عليكَ ، وخُذُهُ مُكتمِلاً سَوِيًّا

غديرٌ أَثْرِعَ الأَوطانَ خيرًا وإن لم تَمتلئ منه دَوِيًّا وقد تأتى الجداولُ في خشوع ما قد يُعْجِزُ السَّيلَ الأَتِيَّا حياةً مُعَلِّم طَفِئَت ، وكانت سراجاً يُعجبُ السارى وَضِيّاً سبقتُ القابسين إلى سَناها ورُحتُ بنورها أَحْبُو صَبيًّا أَخِذْتُ على أريبِ أَلمَعِيُّ ومَنْ لكَ بالمعلِّم أَلْمَعِيًّا ؟ غليظ القلبِ، أَوْ فَدُمَّا غَبيًّا إذا انتدب البنون لَها سيوفاً من الميلاد ردَّهُم عِصِيًّا إِنَّا رَشَد المعلمُ كَانَ مُوسَى وإِن هو ضَلَّ كَانَ السامِريَّا ورُ يُ مملِّمِينَ خَلُوا وفاقوا إلى الحرية أنساقُوا هديًّا

ورُب مُعَلِّم تلقاه فَظَّا أناروا ظلمة الدنيا، وكانوا لنار الظالمين ما صِليًّا

أَرِقْتُ وَمَا نَسِيتُ ﴿ بِنَاتِ بِومِ \* عَلَى ﴿ الْمَطْرِيَّةُ ﴾ آندَفعَتْ بُكيًّا وقبلى داخَلَ الوَّهُمُّ الدُّكِيا قلبتُ لها الحدَى ، وكان منى ﴿ ضلالاً أَنْ قلبتُ لها الحديًّا زَعَمْتُ الغَيْبُ خلفَ لسانِ طير جَهِلْتُ لسانَه فزعَمْتُ غيّا أصاب الغيبَ عنذ الطير قوم وصار البوم بينهمو نُبيّا إذا غَنَّاهمو وجدوا سُطِيحًا على فمه ، وأَفْعَى الجُرْهُمِيًّا رى الغربانُ شيخَ تَنوخَ قبلي وراش من الطويل لها حَوِيًّا وغُودِرَ لحمهُنَّ به شَقِيًّا نَفَضْتُ على المَنَاحَةِ مُقَلَّتَيًّا وحَق لم يُفاجى مُسْمَعَيّا

بكَتْ وتـأَوَّهَتْ ، فَوَهِمْتُ شَرَّا نجا من ناجليهِ كلُّ لحم ٍ نَعَسْتُ فيما وجدتُ الغَمْضَ حتى فقلتُ : نـٰ نـٰـيرةٌ وبـٰلاغُ صِـٰنْق

ولكنَّ الذي بَكَتِ البَوَاكِي خلِيلٌ عزَّ مَصرعُه عَلَيًّا ومَن يُفجَعْ بِحُرُّ عَبَقَرَى يَجَدُّ ظَلَمَ المنيَّةِ عَبقَرِيًّا وَمَن يَعْرَاخُ مُدَّتُه فَيْكُثِرْ مِن الأَحبابِ لا يُحْصِي النَّعِيَّا

أخى ، أَقبِلْ عَلَى من المنايا وهاتِ حديثَك العذبَ الشَّهيَّا فلم أعدِم إذا ما الدُّورُ نامت سميرًا بالمقابر أو نَجِيًا يُذُكِّرني الدُّجَى لِيدَةً حَمِيمًا هنالكَ باتَ ، أَو خِلاًّ وَفِيًّا نَشَدْنُكَ بِالمُنيَّةِ وَهْيَ حَقٌّ أَلَمْ يَكُ زُخْرُفُ الدنيا فَرِيًّا عَرَفْتَ المُوتَ مَعنَّى بعد لفظٍ. تَكلُّمْ ، وأكثِيفِ المعنى الخَبِيًّا أتاك من الحياة الموتُ فانظُرْ أكنتَ تموت لو لم تُلْفَ حَيًّا ؟ تصير إذا صَبَرْتَ لها مَليًّا ومُنْقَلَبُ النجومِ إلى سكونِ من الدُّورانِ يَطويهنَّ طيًّا فخبِّرني عن الماضين ؛ إني شدَدْتُ الرَّحْلَ أَنتظرُ المُضِيًّا وَصِفْ لِي منزلاً حُمِلُوا إليه وما لمحوا الطريق ولا المُطيّيا وكيف أنى الغنيُّ له فقيرًا وكيف نُوى الفقيرُ به غَنِيًّا ؟ لقد لَبِسُوا له الأزياء شتَّى فلم يقبل سوى التَّجربدِ زِيًّا سواء فيه مَنْ وافى نهارًا ومَنْ قذف اليهودُ به عَشِيًا ومَنْ قطع الحياة صَدًا وجوعاً ومَنْ مَرَّتْ به شِبَعًا وريًّا ومَيْتُ ضَجَّتِ الدنيا عليه وآخَرُ ما تُحِسُّ له نَعِيَّا

وللأشياء أضداد إليها

تم الجزء الثالث

## ايضاح لا بد منه للاستاذ محمود ابو الوفا

حين طلب الى ان اشرف على طبع هذا الجزء من « الشوقيات » لم يكن فى الوقت متسع لاخراجه على كل ما كنت أتوق له من ضبط وشرح وتعليق ، فقد كان الاتفاق بين الناشر والمطبعة قد تم على انجازه فى عشرين وما لا تزيد ، ولقد كان لزاما على أن أكون أداة أنجاز لا أداة تعويق .

لهذه الاعتبارات رايت أن أسير في العمل على الوجه الآتي :

اولا: ترك الشرح والضبط كلما أمن اللبس ووضح الكلام سواء أكان خوف اللبس من جهة الاعراب أم من جهة النطق بالمفردة اللغوية ، وحيث وجد اللبس فكان لابد من الضبط أو التعليق أو كليهما .

ثانيا: رايت ايضا ان أترك الكلمات التي تستعمل عين الفعل المضارع فيها على وجهين أو ثلاث بدون شكل مطلقا حيث عدم الخطأ مضمون .

اما الشرح فتركته لا لضيق الوقت ومراعاة الاختصار فقط ، لأني احببت ان لا اتحكم في ذوق القراء والأدباء وافرض عليهم فهمى أنا ، فقد بحوز أن يفهم البيت على أكثر من وجه .

وهذا على ما فيه من تطويل فهو تمرين للعقول على نوع من الكسل الدهنى أحب أن يتحاشاه كل طابعي الدواوين .

أما بعد ، فكل ما في هذا السكتاب من خطأ أو من مؤاخذة فهو الى ، أما ما فيه من فضل فمرجعه الى الأستاذ حسين شوقى .

محمود ابو الوفسا

# فهسرس الجزء الثالث من الثسوقيات

### صفبحة

|                                                | سليمان باشا أباظه ، ومطلعها :   | ٣  |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| فلیرث من هذا الوری من شساء                     | من ظن بعدك أن يقسول دئساء       |    |
|                                                | مصطفى باشا فهمى ، مطلعها :      | ٥  |
| هذا اوان جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يأيها الناعى أبا الوزراء        |    |
|                                                | ابو هیف بك ، مطلعها:            | ٩  |
| وابعثه للوطن الحزين عــــــزاء                 | اجعل رثاءك للرجسال جسزاء        |    |
|                                                | مولانا محمد على ، مطلعها :      | 11 |
| الحق حسائطه واس بنسسائه                        | بيت على ارض الهدى وسسمائه       |    |
|                                                | سيد درويش ، مطلعها :            | 18 |
| فيه ميتا برياحسين الثنسساء                     | كل يسوم مهرجسسان كللسوا         |    |
|                                                | عمر المختار ، مطلعها :          | 17 |
| يستنهض الوادى صباح مسدء                        | ركزوا رفاتك فى الرمسال لسواء    |    |
|                                                | عبدالحليم العلايلي بك ، مطلعها: | ۲. |
| عسزاء أهسسل دميساط عسزاء                       | لقله لبى زعيمكم النسبداء        |    |
|                                                | حافظ ابراهيم ، مطلعها :         | ** |
| يامنصف الموتى من الاحيـــاء                    | قد كنت اوثر أن تقــــول رثائي   |    |
|                                                | محمد تيمور ، مطلعها:            | 77 |
| وثووا الى يسوم الحسسساب                        | ضربوا القباب على اليبــــاب     |    |
|                                                | يعقوب صروف ، مطلمها :           | 19 |
| وارضك عمران وشيك خسراب                         | سسماؤك بادنيسا خداع سراب        |    |
|                                                | حسين شيرين بك ، مطلمها :        | 22 |
| نقلسوه تقسل الورد من محسرابه                   | ارايت زين العسسابدين مجهسوا     |    |

### صفحة

٣٦ محمد عبد المطلب ؛ مطلعها: قام من علته الشــاكي الوصب وتلقى راحة الدهــر التعب ۳۸ برتی جدته ، مطلعها: خلقنا للحياة وللممات ومن هانين كل الحادثات ١٤ محمد عده ، مطلعها: مفسر آى الله بالأمس بيننسسا قم اليوم فسر للورى آية ألموت ٢٤ رياض باشا ، مطلعها : ممات في المواكب ام حيساة ونعش في المنساكب ام عظات ٤٩ عثمان باشا غالب ، مطلعها: ضحت لصرع (غمالب) في الأرض (مملكة النبات) ١٥ عبدالحي ، مطلعها: طوى البسماط وجفت الاقداح وغدت عدواطل بعدك الافراح ٥٣ محمد ثانت داشه ، مطلعها : سر أبا صلاله الى الله وأترك مصر في مأتم وحنزن شديد ه ٥ محمد فريد بك ، ومطلعها : كل حي على المنيسة غسادى تتوالى الركاب والمسوت حادي ٥٥ المنون والحياة الدنيا ، ومطلعها: الضلوع تتقد والدموع تطرد **٦٢ ثروت باشا ، مطلعها :** يموت في الغاب آو في غيره الأسد كل البلاد وساد حين تتسد عبدالعزيز جاويش، مطلعهة: اصاب المجاهد عقبى الشميد والقي عصاه المضاف الشريد ٦٩ تمزنة وراثاء ٤ مطلعها: كأس من الدنيسيا تدار من ذاقها خلع المسدار ۷۱ ذکری هیجو ، مطلعها: ما جل فيهم عيدك المائدور الا وانت اجسل يا فكتسود

```
صفحة
```

٧٢ عبده الحمولي ، مطلعها : وتولی فن عسلی آثاره سساجع الشرق طاد عن اوكاره ٧٦ قاسم بك امين ، مطلعها : يايها الدمع السرفي بدار تقضى حقوق الرفقة الاخيسار . ۸ تولستوی ، مطلمها : (تولستوی) تجری آیة العلم دمعها علیك ویبكی بائس وفقسیر ٨٢ عمر بك لطفى ، مطلعها : قفوا بالتمبود نسسائل عمسس متى كانت الأرض مثؤى القمس ٨٥ عمر بك لطفي ، مطلعها: اليوم اصسعد دون قبرك منبرا واقلسد الدنيسا رثاءك جسوهرا ٨٨ الاميرة ، مطلعها : حلفت بالمستره والروضية المعطره ٩٦ ذكري مصطفى كامل ، مطلعها : لم يمت من له اثر وحيباة من السير ۹۶ المنفلوطي ؛ مطلعها : ﴿ اخترت يوم الهسسول يوم وداع وتعاك في عصف الرياح الناعي ٩٧ عاطف بركات باشا ، مطلعها 🗧 خفضت لعزة الموت البواعا وجد جلال منطقسه فراعا ١٠١ المونانجي ، مطلعها : كاتب محسن البيسان صناعه استخف العقول حينا يراعسه ١٠٤ اسماعيل باشا مسيرى ، مطلمها: اجل وان طال الزمسان موافى اخلى يديك من الخليسل الوافى ١١٠ قوزي الغزي ، مطلمها: جسرح على جسرح حنائك جلق حملت ما يوهى الجبال ويزهق 118 كريمة البارودي ، مطلعها: احيث تلسوح المنى تافسل كفى عظهة ايهسا المنزل

۱۱٦ فتحي ونوري ، مطلعها :

انظر الى الأقمسار كيف تزول والى وجوه السعد كيف تحول

١٣١ على باشا ابوالفتوح ، مطلعها :

ما بين دمعى المسبل عهد وبين ثرى على

١٢٥ جورجي زيدان ، مطلعها:

ممالك الشرق أم أدراس أطلال ﴿ وَتَلْكَ دُولاتُهُ أَمْ رَسَمُهَا البِالِّي

١٢٨ شمهداء العلم والفرية ، مطلعها :

الا في سبيل الله ذاك الدم الغالى وللمجد ما ابقى من المثل العالى

١٣٢ سعيد بك زغلول ، مطلعها:

( آل زغاول ) حسبكم من عسزاء سسنة المسوت في النبي وآلمه

١٣٤ أمين بك الرافعي ، مطلعها:

مال احبسابه خليسلا خليسلا وتولى اللمدات الا قليسسلا

۱۳۸ الشيخ سلامة حجازى ، مطلعها:

١٤٠ ادهم باشا ، مطلعها : مصاب بني الدنيا عظيم (بادهم)

١٤٢ عثمان باشا ، الغازى : هالة للهسلال فيهسا اعتصسسام

٤٤٤ بطرس باشا غالى ، مطلعها :

قبر الوزير تحية وسلاما ١٤٦ يبكي والدته، ومطلعها:

الى الله اشكو من عوادى النوى سهما اصاب سويداء الفؤاد وما أصمى

١٥٠ الملك حسين: مطلعها:

لك في الارض والسيسماء مآتم

١٥٤ يرثى أباه ، مطلعها :

یاثری النیل فی نواحیسے طیر کان دنیہا وکان فرحة جیل

وأعظم منه حيرة الشعر في فمي

كيف حامت حيالها الايام

الحلم والمعروف فيك أقاما

قام فيها أبو الملائك هاشم

ســالوني لم لم أرث أبي وراساء الاب دين أي دين

### صفحة

١٥٧ مصطفى كامل باشا ، مطلعها: المشرقان عليسك ينتحبسان قاصيهما في مأتم والداني ١٦١ حسن بك أنور ، مطلعها : تسائلنی ( کرمتی ) بالنهسار وباللیل: این سمیری (حسن) ؟ ١٦٣ أم المحسنين ، مطلعها: اخسلت نعشك مصر باليمين وحسوته من يسد الروح الامين ١٦٦ الدكتور أحمد فؤاد ، مطلعها: أوحت لطرفك فاستهل شعبونا دار مسررت بها على قيسونا ١٦٩ نجل أمام اليمن ، مطلعها: مضى الدهسسر بابن امام اليمن وأودى بزين شسسباب الزمسن ١٧٢ عبدالله بك الطوير ، مطلعها: ياقلب ويحك والمسودة ذمية ماذا صنعت بعهسد عبد الله ١٧٤ سعد باشا زغلول ، مطلعها : ١ وانحنى الشرق عليها فبكاها شيعوا الشممس ومالوا بضحاها ١٨٠ الشياعر الموسيقي فردي، مطلمها فتى العقل والنغمسة العالية مضى ومحاسسنه باقيسة ١٨١ أسماعيل أباظه بأشا ، مطلعها: سقى الله بالكفر الاباظي مضجعا تضوع كافورا من الخالد ساريا ١٨٤ على بهجت بك ، مطلعها: أحبق أنهم دفنوا عليا وحطوا في الثرى المرء الوكيا



شعر الرحوم اح*مت رش*و فئ

الجئزء الزابع

# بسسم الدائره لاحيم

## مقترمة

### بقلم الأستاذ محمد سيسعيد العريان

كان شرق رحمه الله شاعرًا مل عسمع الشرق ، مايلفظ. من قول إلا لقفته الآلاف عن الآلاف من أبناء الأمة العربية ، تُنشده وتتغنى به وتضربه مثلا ، وما أحسب شاعرًا في الأمة العربية منذ كانت وكان الشعر ؟ قد ذهب صيتُه في الناس حيًّا مذهبَ شوق أو بلغ مبلغه ، وقد كان حقيقًا بما بلغ، لا من أنه شاعر العربية الأول ، ولا من أن الأمّة العربية قد عقمت فلم تنهجب مثله فى تاريخها المتطاول ؛ ولكنه جاء على فترة انقطع فيها أملُ الآلمل في نهضة الشعر العربي ، بعد ما إناله من الانحطاط، والركة، وضيق الله هب، وسوء التناول . وكمَّأَمَا كان البارودي من قبله إرهاصا له ، ودعوة إليه ، وتنبيها إلى فضله ومكانه . وقد كان البارودي بما اجتمع له من أدوات الشعر ، وبما تهيأً له من أسبابه العامة والخاصة ؛ أولَ من بعث الحياة في هذا الجسد الهامد ، ونفخ فيه من قوَّته ، وخلع عليه منشبابه ، فكان تصديرًا بليغا لهذا الفصل الجديد في تاريخ الشعر العربي ، فلما خلا مكان تلفَّت الناس ينظرون على حذر وخشية ، يريدون أن يسمعوا نغما صافيا، كهذا الذي عوَّدهم البارودي أن يسمعوه من إنشاده وتطريبه، وما منهم إلا مَن ظن أن الشعر بعده منتكِس بعلته ، وأن الرجل الذي كان يمدّه بـأسباب الحياة والقوّة قد ذهب ، 

على أن ذلك ليس هو كل السبب في ذهاب صيت شوق ، وامتداد شهرته التي تأمر بها على شعراء الجيل ، وحل في الصدر من ناديهم ، فقد انتدب والشرق على أبواب نهضة قد تهيأت له أسبابها ، واكتملت وسائلها ، وإن آمالا قوية لتجيش في نفوس أهله وتصطرع في خواطرهم ؛ فإنهم ليحسون أثرها فيا تنفعل به عواطفهم ، ولا يحسنون لها تعبيراً ولا بيانا ؛ فاختار شوق أن يكون لسان هذه الأمة فيا تحب وتكره ، وفيا تأمل وتحذر ، وفيا تنفعل به عواطفها من ذكريات وحوادث ، وكان لسان صدق في التعبير عن كل أولئك في بيان ساحر ولفظ رصين ، فلم تلبث الأمة العربية أن رأت فيه شاعرها ، فألقت إليه مقاليد الإمارة ، وبايعته عن رضا .

وقد ذهب شوق إلى ربه منذ أكثر من عشر سنين (١) ، وما زال صدى ألحانه يتردد عذباً مطرباً ، وما زال مكانه من ديوان العربية خاليًا ؛ لم يتأهّل بعد شاعرً من شعراء الجيل أن يقتعد ذروته .

بلى ، فى مصر وفى سائر بلاد العربية شعراء ، وإن منهم لمَنْ بلغ فى فنه مالم يبلغ شوق ، ولكنهم فيا اختاروا لأنفسهم من مذاهب الشعر ؛ لم يبلغ واحد منهم أن يكون من الأمة ما كان لها شوق : لسانها المعبَّر عن كل ما يُلم بها من الأَحداث ، وما يهمس فى ضميرها من الأَمانى .

أمِن عجز أم من قوة كان شوق شاعر الأُمة وكان هؤلاء شعراء أنفسِهم ؟ سؤال لست أَجد اليوم جوابه ، وإن العربية لتلخل في تاريخ جديد ، فلعل هذا التاريخ أن يجيب في غد عن هذا التساؤل ، حين يرسم للشاعر مهمته ، ويحدد مكانه من نفسه ومن أُمّته ؛ وأيا مّا كان الجواب فلن يضيع حق

<sup>(</sup>١) ظهرات الطبعة الأولى من هذا الجزء سنة ١٩٤٣ .

هذا الشاهر الذي خطَّ هذه الصفحات الأولى من التاريخ، فحفظ للشعر العربي شبابَه وخطا بِهِ خُطاه إلى القوّة والمجد والخلود .

وبعد، فهذا هو الجزء الرابع من الشوقيات ، دفعه إلى من دفعه قُصاصات من صحف ، وجُزازات من ورق ، وبقية من مطبوعات أو مخطوطات أكلها البلى ؛ لأنظر في ترتيبها ، وتبويبها ، وإخراجها ديوانا .

ومن التجوّز أن نسمًى ذلك جزءًا ؛ فما هو إلا بقية ، أو شيءً من البقية التي لم تنشر في الأجزاء الثلاثة الأولى من الديوان ؛ فليس يجمعها باب، ولا تضمها وَحدة ، ولا تميزها خصيصة من خصائص شعر شوق ، وإن منها لآخر ما قال ، وأوائل ما نظم من شعر الصبا ، ولقد تكون هذه وحدها خصيصة لهذه المجموعة من شعر شوق ؛ فإن الباحث ليجد فيها مادة تعينه على الموازنة بين ما كان هذا الشاعر في أولاه ، وما صار في آخرته ، وإنها بذلك لحقيقة أن تعينه على باب من القول ، لعل أسبابه لا تتهيأ له من غير أن ينظر في هذا الجزء من ديوانه .

على أن ذلك الجزء ليس هو كل ما بتى من شعر شوق بعد الأجزاء الثلاثة الأولى ، ولكنه كل ما دُفع إلى مما شيئاً لجامعه أن يجمعه ، وأرى شيئاً ما قد فاته او هو قد أغفل نشره ؛ استجابة لبعض الدواعى العامة ، أو الحاصة ، أو لعل الشاعر – رحمه الله – كان له رأى فى إغفال شيء من نظمه ؛ لجدة أسباب ، أو زوالِ أسباب ، ومهما يكن من شيء ؛ فهذه حقيقة ينبغى أن أذكرها ، لعل سائلا يسأل من بعد ، أو لعل مدعياً أن يدعى .

وقُدُ رَتبت هذا الجزء على ستة أبواب:

الباب الأول منها «متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع»، وهو اثنان وأربعون وثمانمائة بيت، في ثلاث وثلاثين قطعة (١)، وإن منها آخر ما أنشأ (٢)، وإن منها القديم الذي تطاولت عليه السنون، وتراكمت الحوادث، حتى ليوشك أن ينساه التاريخ (٣)

والباب الثانى «الخصوصيات»، وهو ستة وخمسون ومائة بيت، فى عشرين قطعة (٤)، أكثرها فى الحديث عن نفسه، وولده، وبعض خاصته، وإنه فيا تحدث عن ولده من هذا الباب؛ ليهيئ للباحث النفسى أن مقول قولا فى الشاعر الأب، وفى أبوة الشاعر.

والباب الثالث «الحكايات»، وهم تسعة وسبعمائة بيت، في خمس وخمسين قطعة (٥)، أكثرها مما نشره من قبل في طبعة «الشوقيات» الأولى؛ وافغة الشاعر في هذا الباب غير لغته في سائر شعره، وإنه لباب يُسمح فيه للشاعر أن يترخّص، وأحسبه في بعض ما قص من الحكايات في هذا الباب؛ كان يرمز لبعض ما مرّ به من كيد الناس في حياته ويعرض (٢).

والباب الرابع «ديوان الأطفال» ، وهو ثلاثة وعشرون وماثة بيت ، في عشر قطع ، وأكثره من الأناشيد العامة التي نظمها لمناسباتها ، ثم أرادها لتكون مما ينشده الناشئة .

 <sup>(</sup>۱) زيد اليها في هذه الطبعة الثانية اثنان وتسبعون ومائة بيت ،
 في خمس قطع .

٢١) انظر « فتية الوادى عرفنا صوتكم » يخاطب بها الشبباب الذين نهضوا بمشروع القرش في سنة ١٩٣٢ ، وكانت تلاوتها يوم وفاته .

 <sup>(</sup>٣) انظر « معالى العهد » و « رسالة الناشئة » .
 (٤) زيد اليها في هذه العليمة الثانية ثلاثة عشر بيتا في قطعة .

<sup>(</sup>٥) زيد اليها في هذه الطبعة الثانية واحد وعُشْرون بيعا ، في قطعة .

<sup>(</sup>٦) انظر « نديم الباذنجان ؛ » و « النعاب والأرام في السفينة » و فيرهما .

والخامس من « شعر الصبا » ، وهو تسعة وتسعون بيتا ، فى ثمانى قطع من أوليات شعره .

أما الباب السادس «محجوبيات» ؛ فهو باب طريف ، يشير إلى ما كان من ود بين الشاعر وصديقه الدكتور محجوب ثابت ، وعدّته ثلاثة وستون بيتًا في أربع قطع ، ولا أحسب ذلك كل ما كان من «محجوبيات» شوقى ، ولكنه كلٌ ما ألقى إلى (١).

\* \* \*

فهذا هو الجزء الرابع من «الشوقيات» كما هو بين يدى قارئه ، ولعلنى كنت مسئولاً ـ وقد حملت تبعة نشره ـ أن أشرح ، أو أعلن على بعض ما قد يحتاج إلى التعليق والشرح من أبياته ، ولكنى آثرت والكتاب في طبعته الأولى أن أجعله خالصاً لشعر شاعره ، وألا أستأثر بالتوجيه في الشرح ، كما يقول صديتي الأستاذ محمود أبو الوفا ، في كلمته بالجزء الثالث من الديوان .

على أن بعض كلمات قد اقتضانى موضوعُها أن أجليها ببعض الشرح، فاكتفيت من ذلك بالنزر فى بعض الصفحات، مكتفياً بما أثبت فى رأس كل قصيدة، من ذكر السبب، والحادثة، وبعض التاريخ، إن دعا إلى ذلك موضوعها.

وإنى لأَرجو بذلك أَن أكون قد أَدّيت واجبى على وجه يُعذرنى عند الناقد من بعض ما قد يراه في هذا الجزء من هَنات ، وما أُبرِّئ نفسي .

<sup>(</sup>۱) وليس يفوتني أن أشير الى قطعتين لم تنشرا في هذا الجزء ، أحداهما بعنوان « دنشواى » ، والأخرى بعنوان « الرقيب » ، وكنت قد هيأتهما للنئتر في الطبعة الأولى في موضعهما من باب « المتفرقات » ، ثم غاب عنى اصلهما ، فلم يتهيأ لى نشرهما في هذه الطبعة كذلك .

وَ فَيِهِمَا عِدَا ذُلِكَ حَرْضَتَ أَنْ يَكُونَ الدَيُوانَ بِالكَامِلُ } ودون استبعاد الى قصيدة حرصا على تراث الشاءر أحمد شوقى •

متفر**قات** في السياسة والتاريخ والاجتماع

# الْجَامِعَةُ الْمِصْرِيَّةُ

« أنشأها في حفلة افتناح منشات الجامعة المصرية سبئة ١٩٣١ »

تَاجَ البلادِ . تَحْيَةٌ وسلامٌ ﴿ رَدَّتُكُ مُصُّرٌ . وصحَّت الأَحْلامُ ﴿ فَكَأَنْتُ الْمُأْمُونُ فِي سُلطانِهِ: فِي ظُلُّكُ الْأَعِلامُ، والْأَقلامُ (١)

العلمُ والمُلكُ الرفيعُ ؛ كلاهما لك ـ يـا « فؤادُ » ـ جلالةُ ومقام أهدَى إليك الغربُ من ألقابه في العلمِ ما تسمو له الأعلام من كلِّ مملكة ، وكلِّ جماعة يسعى لك التقديرُ والإعظام

ماهذه الغُرَفُ الزواهرُ كالضُّحَى الشامخاتُ كأنها الأعلامُ ؟ مَن كُلِّ مرفوع ِ العمودِ مُنُوَّر ِ كالصبح ِمُنْصَدِعٌ به الإِظلام تتحطُّم الْأُمُّيَّةُ الكبرى على عَرَصاتِه ، وتمزَّقُ الأَوهام هذا البذاء الفاطِميُّ مَذارةٌ وقواعدٌ لحضارة ودِعام مهدٌ تَهَيَّأَ للوليدِ ، وأَيكةٌ سَنَرِنٌ فيها بُلبلٌ وحَمام شُرُفاته نورُ السبيل ، وركنُه للعبقريّةِ مَنزلٌ ومُقام وملاعبٌ تجري الحظوظُ مع الصِّبا في ظِلِّهِنَّ ، وتُوهَبُ الأَقسام (٢)

<sup>(</sup>١) المامون بن الرشيد العباسي ، وعصره من انهي عصير الدولة الاسلامية .

<sup>(</sup>٢) الأقسام: الحظوظ.

عشِي مها الفِتْيانُ ، هذا ماله أَلقَى أَواسِيَهُ ، وطال برُكنِه لم يُعْطَ. هِمُّتَهم ، ولا إحسانَهم

نفس تُسوّده، وذاك عِصامُ(١) نَفْسُ من الصِّيدِ الماوكِ كُرام (٢) من آلِ إِسهاعيلَ ، لاالعَمَّاتُ قد قصَّرن عن كرم ، ولا الأَعمام بان على وادى الملوك هُمام وبنى فؤادٌ حانطيه، يُعِينُه شعبٌ عن الغاياتِ ليس يَنام

أَنظراً بِاالفاررق غرسَكَ ، هل دَنَتْ شمراتُه ، وبدت له أعلامُ ؟ وأتى العراقُ مُشاطرًا والشام ؟ شُبانُ مِصْرَ على المناهل حاموا هيهات! ما المعاريات دُوام نَشَأً إِلَى داعي الرَّحيلِ قِيام يَسقيه من كِلتا يديك غَمام ثُمرًا تُنوءُ وراءه الأُكمام وبعيدُه للغابرين طعام فيها يُنيلُ الصبرُ والإقدام ونَموذجٌ تَحدُو عليه ، ولم يَزَلُ بسَراتِهمْ يتشبُّهُ الأَقوام شَيَّدت صَرْحاً للذخائر عالياً يَأْوِي الجمالُ إِليه والإِلهام وجلائلُ الأسفارِ فيه رُكام

وهل انشي الوادي وفي فمه الجَنَي فى كلِّ عاصمةٍ وكلِّ مدينةٍ كم نستعيرُ الآخرِين ونُجْتَدِي اليومَ يَرْعَي في خمائل أرضِهم حب غُرَسْتَ بِراحَتَيْكَ ، ولم يَزَلُ حتى أنافَ على قوائم ِ مُوقهِ فقريبُه للحاضرين وليمةً عيظةً لفاروق وصالح جيلهِ رَفٌّ عُيونُ الكُتْبِ فيه طوائفٌ

<sup>(</sup>١) يشير الى قول النابغة :

وعلمته السكر والاقداما نفس عصام سودت عصاما وعصام حاجب النعمان بن المنذر ، وأليه ينسب كل عصامى . (٢) الأواسى: الدعائم والأبنية المحكمة .

إسكندريَّةُ ، عاد كنزُكِ سالمًا حتى كأن نم يلتهمه ضِرام (١)

لمَّتُهُ مِن لَهَبِ الحريق أَناملُ بَرْدُ على ما لامَسَتْ ، وسَلام وأَسَتْ جِراحَتَكِ القديمة راحةٌ جُرْحُ الزمانِ بعُرْفِها يَلتام تَهَبُ الطريفَ من الفَخارِ ، وربَّما بَعَثَتْ تَليدَ المجدِ وهُوَ رِمام

أَرأَيتَ الاستقلالَ كيفيرامُ ؟ حاد لكلِّ جماعة ، وزمام ومَثابةُ الأَوطانِ حينَ تُضام للعبقريَّةِ والنبوغِ قِيام ؟ أَو دُورِ تعليم مي الأَجسام للطالبين ، ولا البيانُ كلام وعليك من آمال مِصرَ زِحام أعيادُه في الدهر، وهي عِظام قعد البُّناةُ، وقامت الأهرام فاهتزَّت الرَّبَواتُ ، والآكام تعُنُّو الجِباةُ لعِزه ، والهام ومراشدُ الدستور ، والإسلام فالنيلُ زهُوٌ ، والضَّفافُ وسام

أرأيتَ رُكنَ العلم كيف يُقامُ ؟ العلمُ في سُبل الحضارةِ والعُلا بانى الممالكِ حينٌ تنشُدُ بانياً قامت رُبوعُ العلم في الوادي ، فهل فهما الحياةُ ، وكلُّ دُورِ ثقافة ِ ما العلمُ ما لم يَصْنعاه حقيقةً يا مِهرَجانَ العلمِ ، حولك فرْحَةٌ ما أشبهتك مواسم الوادى، ولا إلا نهارًا في بشاشة صبيحِه وأطال «خوفو » من مواكبِ عِزَّه يُومى بتاج في الحضارة مُعْرَق تَاجُّ تِنقَّلُ فِي العُصورِ مُعَظَّماً وتِأَلَفَتْ دُوَلُ عليه جسام لما اضطلعتَ به مَشَى فيه الهدى سَبقتْ مواكبُك الربيعَ وحُسْنَه

<sup>(</sup>١) يشير الى حديث التاريخ عن حريق مكتبة الاسكندربة .

· لبست زخارفَها ، ومسَّتْ طِيبَها وتردّدت في أَيْكها الأَنغامُ قد زدتها هرَماً يُحَجُّ فِناوَه ويُشدُّ للدنيا إليه حِزام تقفُ القرونُ غدا على درجاتِه تُسْلِي الثناء ، وتكتبُ الأَيام أعوامُ جهد في الشبابِ، وراءها من جهد خير كهولة أعوام بلغ البناء على يديك تمامَهُ ولكل ما تبني يداك تمام

الجيزةُ الفيحاءُ هَزَّت منكِباً سبع النوالُ عليه والْمُ م

ه الشدت في مجلس الاحتفال بوضع الحجـ الاول في أساس « بنك مصر » في مايو ١٩٢٥ »

ونحمَدُها وما رعت الضَّبحايا ولا جزت المواقف والجهادا لحَاها اللهُ ؛ باغننا خيالاً من الأَّحلام ، واشترتِ اتَّحادا مشيَّنا أَمسِ نلقاها جميعًا ونحنُ اليومَ نلقاها فُرادَى(١) تُلاقِينا ، فلا نَجدُ الصَّياصِي ونَلقاها ، فلا نجدُ العَتادا(٢) وأَقبلنا على أقوالِ زورِ تنجىءُ الغَيُّ تَقلِبُهُ رَشادا ولو عُدِنا إليها بعدٌ قرَّن ﴿ رَحْمَنا الطِّرْسَ مِنها والمِدادا هنيئًا للعدوِّ بكلِّ أرضِ إذا هو حلَّ في بلدٍ تَعادَى

نُراوَحُ بالحوادثِ ، أَو نُغادَى ﴿ ونُنكرُها ، ونُعطيها القِيادا أَظَلَّتْنَا عِنِ الإصلاح ، حتى عَجَزْنَا أَن نُناقشَها الفسادا ومَنْ لَقِيَ السُّباعَ بغيرِ ظفر ولا نابِ تمزَّقَ أو تفادَى خَفضنا من عُلُوِّ الحقِّ حتى تُوهَّمنا السيادة أن نُسادا ولمَّا لَم نَدَلْ للسيفِ رُدًّا ، تنازعْنا الحمائلَ والنِّجادا وكم سحر سمعنا منذُ حين عضاءل بين أعيننا ونادى وبُعدًا للسيادةِ والمعالى إذا قَطَعَ القرابةَ والوِدادا وربُّ حقيقة لا بدُّ منها خدعْنا النشَّ عنها والسَّوادا

(١) يشير الى ما كان من حدة الخلاف بين زعماء مصر في ذلك (٢) الصيامي: الحصون ، والعتاد: عدة الحرب ،

ولو طلعوا عليها عالجوها بهمّةِ أنفس عَظْمَتْ مُرادا

تُعِدُّ لحادثِ الأَيامِ صَبرًا وَآونةً تُعِدُّ له عِنادا وتخلِف بالنُّهٰي البيضَ المواضى وبالخُلق المثقَّفة الصِّعادا لمحنا الحَظَّ، ناحيةً ، فلما بلغناها أحسَّ بنا ، فحادا وليس الحظُّ. إلا عبقريًّا يُحبُّ الأَرْيَحيَّةَ ، والسَّدادا ونحن بنو زمانِ حُوَّلًى تَنَقَّلَ تاجرًا، ومَشَى، ورَادا إذا قعد العِبادُ له بِسوقِ شرى في السوق، أو باع العِبادا وتُعجبه العواطفُ في كتاب وفي دمع المُشَخِّصِ ما أَجادا

ملأنا باسمه الأفواة فخرًا والقبناه بالأمسِ (المكادا)(١)

يُـوْمِّننا على الدستورِ أَنَّا نَرى من خلفِ حَوْزَتِه فؤادا أبو الفاروقِ نرجوه لفضلِ ولا نخشى لِما وَهبَ ارتدادا ذُناجيه ، فنسترعي حكيماً ونسأله فنستجدى جَوَادَا ولم يزل المحبَّب ، والمفدَّى ومرهَمَ كلُّ جُرح ، والضَّمادا

كأن جوانب الدار الخلايا وهم كالنحل في الدار احتشادا

تَدَفَّق مَصْرِفُ الوادي، فرَوِّي ﴿ وَصَابَ غَمَامُهُ ، فَسَقَى ، وجادا دعا فدنافسَتْ فيه نُفوس عصرَ لكلِّ صالحة تُنادَى تُقدِّمُ عونَها ثِقةً ومالاً وأحياناً تُقدِّمُهُ اجتهادا وأَقبلَ من شبابِ القوم ِ جمعٌ كما بنتِ الكهولُ بَنَى ، وشادا

<sup>(</sup>١) الميكادو: الملك في لغة اليابان .

تأنَّى حينَ أَسَّكِ ابنُ حرب وحينَ بني دعائمَكِ الشَّدادا ولا تُرجَى المتانةُ في بناءِ إذا البنَّاءُ لم يُعْطَ. اتِّشادا بني الدارَ التي كنّا نراها أمانيَّ المخيَّل، أو رُقادا ولم يَبْعُدُ على نفسٍ مَرَامٌ إذا ركِبَتْ له الهِمَمَ البعادا يَرُومُ السُّبْقَ : فاخترقَ الجيادا وعودي دونكها حتى بناها ومن شأن المجدِّد أن يُعادى فجاءت كالنهار إذا تجلَّى عُلُوًّا في المشارقِ وانطيادا (٢) إذا رجعوا له أَدَّى وزادا

فيادارًا من الهِمَمِ العوالى شُقيتِ التِّبرَ . لا أَرْضَى العِهادا(١) ولم أَرَ بعدَ قدرتِه تعالى كمَقدِرَةِ ابن آدمَ إِن أَرادا جرى والناسُ في ريب وشكٌّ يَهُونُ الكيدُ مِنْ أَعدَى عانُو عليكَ إذا الولي سعَى وكادا نصونٌ كرائم الأموالِ فيها ونُنزِلها الخزائن والنِّضادا ونُخرجُها، فتكسِبُ، ثُمَّ تأوى رُجوعَ النَّحْل قد حُمِّلنَ زادا ولم أرَّ مثلَها أرضاً أغلَّت وما سُقيَت ، ولا طَعِمَت سَمادا ولا مُستوْدعاً مالاً لقوم ومن عجب نُتْبِيُّهَا أُصولاً وتِلك فروعُها تَغشَى البلادا كَأَنَّ اللَّهُ عُلْمَ من شوق إليها سَمَا قبلَ الأَساسِ بها عِمادا ولو مَلْكَتْ كَنُوزَ الأَرضِ كُفِّي جَعَلْتُ أَساسَها ماساً ورادا ولو أن النجوم عَنَتْ لحُكمى فرشتُ النيراتِ لها مِهادا

<sup>(</sup>١) المهاد: المطر .

<sup>(</sup>٢) الانطياد: الارتفاع.

# دَارُ بَنْك مِصْر

« نطمها لننشد في حف الدار الجديدة لبنيك مصر في يونيو سنة ١٩٢٧ ،

شَرقٌ تنبُّهَ بعدَ طولِ مَنام أو جامح يعدو بنيصف ليجام

نَبِذُ الهوى ، وصَحَا من الأَحلام ثابَتْ سلامتُه ، وأقبل صَحْوُهُ إلا بُقايا فَتْرَةِ وسَقام صاحت به الآجامُ: هُنْتَ! فلم يَنَمْ . أَعَلَى الهوانِ يُنامُ في الآجام ؟ أُمَّمٌ وراءَ الكهف جُهُدُ حَياتِهم حركاتُ عيشٍ في سُكونِ حِمام نفضوا العيونَ من الكرَى . واستأنفوا سَبفرَ الحياة ، ورحلةَ الأَيّام مَنْ ليس في رَكْبِ الزمانِ مُعَبِّرًا فَأَعْدُدُهُ بين غوابرِ الأَقوام في كلِّ حاضرة وكلِّ قبيلةٍ هِمَم ذَهبْنَ يَرُمْن كلَّ مَرام مِن كلِّ 'ثَمْتَنع على أُرسانِه

لا نُستباحُ . وللكِنانةِ حام وتأمَّلي الدُّنيا بطَرْف سام من راحتَىْ مَلِكِ أَغَرُّ هُمام ویکذود دون حیاضهم ، ویُحامی بالحانِثين إليكِ في الإقسام ( ۲ \_ شوقهات ج ) )

بِامِصْرُ . أَنتِ كِنانةُ اللهِ التي استَقبلي الآمالَ في غاياتها وخُذِي طَربفُ المجدِ بعدَ تَليدِه يُعْنَى بِسُوْدد قومِه . وخْقوقِهم ما تاجُكِ العالى . ولا نُوَّابُه جَرَّبْتِ نُعْمَى الحادثاتِ وبُوْسَها أَعَلِمْتِ حالاً آذَنَتْ بدوام ؟

عَبَسَتْ إِلِينَا الحادثاتُ، وطالمًا نَزلَتْ فلم نُغْلَبْ على الأُحلام وَثُبَتْ بِقُومٍ يَضْمِدُونَ جِراحَهِم ويُرَقِّدُونَ نُواذِي الآلام اللحق كلُّ ملاحِهم وكفاحِهم والحقُّ نِعْمَ مُثَبِّتُ الأَقدام

وعلى عواقب شِحنَةٍ وخِصام إِنَّا بُنو الإِقدام والإِحجام فإذا وَنُبُنَ فنحن غيرُ نيام للحوادث خَلْفَ العُيوبِ جِسام

يُبنون حائطً. مُلْكِهِم في هُدنَة قلُ للحوادث : أقدِمي ، أو أحجمي تحن النيامُ إذا الليالى سالَمَتْ فينا من الصبرِ الجميلِ بقيّةٌ

أَين الوُفودُ المُلتقونَ على القِرَى المُنزَلون مَنازلُ الأكرام (١) والخالِفونَ أُميَّةً في الشَّام؟ يَبنون فيه حضارة الإسلام ؟ لمُّ الضياءِ حَواشِيَ الإظلام ؟ تاقوا إلى أوطانِهم ، فتحَمَّلوا وهَوَى الديار وراء كلِّ غرام ما ضرَّ لو حبَّسوا الرَّكائبَ ساعةً وثنَوْا إِلَى الفُسطاطِ فضلَ زِمام ؟ يوماً أُغرُّ مُلمَّحُ الأَعلام

الوارثون القُدُسَ عن أَحباره الحامِلو الفُصْحَى ودورِ بيانِها ويُوَلِّفون الشرقَ في بُرْهانِها ليُضيف شاهدُهمْ إلى أَيامِه

<sup>(</sup>١) يعنى وفود البلاد العربية التي اجتمعت لتكريمه ومبايعته بامارة الشمر في مارس من تلك السنة نفسها .

ويرى ويَسمَعَ كيف عادَ حقيقةً ما كان مُمتنِعًا على الأوهام ... ... مِنْ هِمَّةِ المحكوم ِ وهو مُكبَّلٌ بالقيد . لا من هِمَّةِ الحكام ِ

مِصِرُ التقتُ في مِهرجانِ مُحمد وتجمَّعت لتحيّة وسلام (١) هَزَّتْ مَناكبَها له ، فكأنه عُرْسُ البيانِ ، وموكبُ الأقلام وكأُنه في الفتح عَمُّوريَّةٌ وبكأُنني فيه أَبو تمَّام (٢) يَرُونِي . فينتظمُ العصورَ كلامي

أَسِمُ العصورَ بحسنِهِ . وأَنا الذي

يجدون نقصاً عندَ كلِّ تمام

شرفاً محمدُ ، هكذا تُسِي العلا : بالصبرِ آوِنةً وبالإقدام هِمَمُ الرجالِ إِذَا مضت لم يَثنيها خدعُ الثناء ولا عَوادى الذَّام وتمامٌ فضلكَ أن يَعيبَكَ حُسَّدً

وادى الملوك بجندك ورغام واليومَ جاوَز حِسْبَةَ الأَرقام كثر الرجاء عليه في الإلمام

المالُ في الدنيا منازلُ نُقلة من أين جئتَ له بدارِ مُقام ؟! فرفعتَ إيواناً كرُكنِ النَّجمِي، لم يُضرَبُ على كِسرى، ولا بَهرام صَيَّرْتَ طينتَه الخلودَ ، وجئتَ مِنْ هذا البناءُ العبقريُّ أتى به بيتٌ له فضل وحقُّ ذِمام كانت به الأَرقام تُدرَكُ حِسبةً يًا طالمًا شغف الظنونَ . وطالمًا

<sup>(</sup>١) هو المرحوم محمد طلعت حرب باشا مؤسس ألبنك .

<sup>(</sup>٢) قصيدة ابى تمام فى فتح عمورية ذائعة مشهورة

ما زلتَ أَنتَ وصاحباك بِركنه حتى استقام على أُعزُّ دِعام ِ وبنيتمو بمعاول الهدَّام شَركاتُك الدنيا العريضةُ لم تُنكَ إلا بطول دُعاية وقيام وكَأَنَّ عهدَك عهدُ يوسُفَ: كلُّهُ ظِلٌّ ، وسُنبُلةٌ ، وقَطرُ غَمام وكأن مالَ المودِعين وزرعَهم في راحتيْك ودائعُ الأيتام

أَسَّسْتُمو بالحاسدين جِدارَه الله سخَّر للكنانة خازناً أخذ الأمان لها من الأعوام ما زلتَ تَبنى رُكنَ كلَّ عظيمة حتى أتيت برابع الأهرام

# دَارُ العُلوم<sup>(°)</sup>

« انشدت فى الاحتفال الخمسينى لدار العسلوم ٤
 بمسرح حديثة الازبكية فى يوليسو سنة ١٩٢٧ هـ

اتّخذتِ السماء يا دارُ رُكنا وأوَيْتِ الكواكب الزَّهْرَ سَكُنا وجمعتِ السعادنين ، فباتت فيك دُنيا الصلاح للدين خِدنا نادَمَا الدهرَ في ذَراكِ ، وفَضًا من شُلاف الودادِ دَنًا فلنّا وإذا الخُلْقُ كان عِقْدَ وداد لم ينل منه مَنْ وَشي وتَجنّى وأرى العلم كالعبادة في أب عيد غاياتِه : إلى الله أدنى واسع الساح ، يرسل الفيكر فيها كلٌّ مَن شكَّ ساعةً أو تَظنّى واسع الساح ، يرسل الفيكر فيها كلٌّ مَن شكَّ ساعةً أو تَظنّى على سألنا أبا العلاءِ وإن قلّ حد ب عينًا في عالم الكونِ وَسُنى كيف يَهْزُا بخالق الطيرِ مَن لم

أنتِ كالشمس رفر فأ، والسماكيُ سسنِ رواقاً، وكالمَحَرَّة صَحْنا لوتَستَّرْتِ كنتِ كالكعبة الغرِّ اء ذيلاً من الجلال ورُدْنا إن تكن للثواب والبِرِّ دارًا أنت للحق والمراشدِ مَعْنَى قد بلغتِ الكمال في نصف قرن كيف إن تمّت الملاوة قرنا ؟!

لاتَعُدِّى السنينَ إِن ذُكر العــــلم ؛ فما تعلمين للعلم سِنًّا سوف تفني في ساحَتَيْكِ الليالي وهُوَ باق على المدى ليس يفني ياعكاظًا حوى الشبابَ فِصاحاً قُرَشِيِّينَ في المجامع ، لُسْنا بَنَّهُمْ في كنانة اللهِ نورًا مِن ظلام على البصائر أَخْنَى علَّموا بالبيانِ ، لا غُرباء فيه يوماً ، ولا أعاجمَ لُكُنا فتيةٌ محسنون ، لم يُخْلِفوا العـــــــلمَ رجاءً ، ولا المعلِّمَ ظَنَّا صَدَعوا ظُلمةً على الريف حَلَّتْ وأضاءُوا الصعيدَ سهلاً ، وحَزْنا مَنْ قضى منهمُ تَفَرَّق فِكرًا فِي نُهَى النَّشْءِ ، أَو تَقَسُّم فِهنا نادِ دارَ العلوم انشئتَ : «ياعا تش» ،أوشئتَنادها : «ياسُكينا » قَلِلْهَا: يَاابِنَهُ ﴿ الْبِارِكِ ۗ ( ) إِيهِ قَدْ جَرَتْ كَاسِمُهُ أُمُورُكِ يُمِّنَا هو في المهرجان حَيُّ شهيدٌ يَجْتَلِي غُرْسَ فضلِه كيف أُجنَى وهْوَفِ العُرْسِ-إِن تحجَّبَ، أُولِم يَحْتَجِب - واللهُ العروسِ المُهنّا ما جرى ذكرُه بناديكِ حتى وقف الدمعُ في الشئون فأَثني رُبٌّ خيرٍ مُلِئتَ منه شُرورًا ﴿ ذُكُّر الخيُّرين فاهتجتَ حُزْنا أَدَرَى إذ بناك أَنْ كان يبنى فوق أنف العدو للضاد حِصنًا ؟ حائطُ. الملكِ بالمدارس إن شِئْــــتَ ، وإن شِئْت بالمعاقل يُبنى انظر الناس ، هل ترى لحياة عُطلُتْ من نَباهَةِ الذكرِ مَعنى ؟ لاالغني في الرجال ناب عن الفضــــل وساطانِه ، ولا الجاهُ أ ني رُبُّ عاثٍ فِي الأَرض لم تجعل الأَر فُ له إِن أَقام أَو سار وَزنا

<sup>(</sup>۱) يعنى منشىء دار العلوم المرحوم على مبارك باشا .

عاش لم تروم بعين ، وأودى هَمَلاً لم ته لناعيه أذنا نظم الله مُلكه بعباد عبقريين أورثوا المُلك حُسنا شغلتهم عن الحسود المعالى إنما يُحسَدُ العظيم ويُشنأ من ذكى الفؤاد يورث علما أو بديع الخيال يخلَّق فنا كم قديم كرُقعة الفنَّ حر لم يُقلِّل له الجديدان شأنا وجديد عليه يختلف الدهــر ، ويفنى الزمانُ قرناً فقرنا فاحتفظ بالذخيرتين جميعا عادة الفَطْنِ بالذخائر يُعنى يا شباباً سَقونِي الوُدَّ مَحضاً وسقوا شاذى على الغِلِّ أَجْنا كلما صار للكهولة شِعرى أنشدوه ، فعاد أمْرَدَ لدنا أسرة الشاعر الرُّواة ، وما عَنَّ ويُقون في المات أضناً وإذا ما انقضى وأهلُوه لم يعــ منه شقيقاً من الرُّواة أو آبنا وإذا ما انقضى وأهلُوه لم يعــ منه شقيقاً من الرُّواة أو آبنا النبوغ النبوغ حتى تنصوا راية العلم كالهلال وأسنى نحن في صورة الممالك ما لم يُصبح العلم كالهلال وأسنى نحن في صورة الممالك ما لم يُصبح العلم والمعلم والمعلم منا لم يصبح العلم والمعلم منا لا تنادوا الحصون والسَّفن ، واذعُوا العــ

سلم يُنشى لكم حصوناً ومُفنا إِنَّ رَكْبَ الحضارةِ اخترق الأَرْ ضَ ، وشق السهاء ريحًا ومُزنا وصَحِبْناه كالغبارِ ، فلا رَجْسلاً شدَدْنا ، ولا رِكاباً زمّمنا دان آباؤنا الزمان مَلِيًّا ومَلِيًّا لحادثِ الدهر دِنًا ! كم نُباهِي بلحدِ مَيْت ؟ وكم نحسملُ من هادم ولم يَبنِ مَنّا ؟! قدأني أن نقول : « نحنُ » ، ولانسسمع أبناءنا يقولون : « كُنًا » !

# إِسْكَنْدَرِيَةُ آنَ أَنْ تَتَجَدّدِي

انظمها لعفلة افتتساح دار جسدیدة لبنسك مصر
 ای الاسسکندریة ، فی یونیسسسو سسنة ۱۹۲۹ »

إِسكَنْدَرِيَّةُ ، آن أن تتجدَّدِی رُدِّی مكانك فی البریة یُرْدَدِ وعلی الفنونِ من الجمالِ السَّرْمَدِی وسیی الصَّبَابة بالعواطف تخلُدِ لمثلین من العصورِ ، وشُهّدِ حسراتِ مِضیاع ، ودفع مُبددِ تبنی القصِّر ، أو تحثُّ المقتدی

أمس انقضى، واليومُ مِرْقاةُ الغدِ يا غرَّة الوادى وسُدَّة بابِه فيضى كأمس على العلوم من النَّهٰى وسِمِى النَّبَالَة بالملاحِم تتسِمُ وضعى رواياتِ الخلاعةِ والهوى وضعى رعاياتِ الخلاعةِ والهوى لا تجعلى حُبَّ القديم وذكرَه إنّ القديم ذخيرة من صالح

لم يُبنَ حانطُها بمالِكِ واليَدِ لم يبنَ غيرُ الصَّيْدِ والمتصيد وساؤها . وكأنها لم توجد وإلى العُلا والسُّؤدد وإلى العُلا والسُّؤدد لشبابِك العرفانَ عذبَ المؤرد رَبَضتُ كَجُنْع الغيقب المنابِد

لا تفتتینگ حضارة مَجلوبة لو مال عنك شِراعُها وبُخارُها وبُخارُها وبُحدَت وكان لغیر أَهلِكِ أَرضُها جارى النزیل وسابقیه إلى الغنى وابنى كما یبنى المعاهد واشرعی إلى حَلِرت علیك من أَمّیة

أَخِزَانَهُ الوادى ، عليكِ تحيُّةً وعلى النَّدِيِّ وكلِّ أَبَلَجَ في النَّدِي ما أنتِ إلا من خزائن يوسف بالقصد ، موحِيةٌ لمن لم يقصِد فُلِّدْتِ من مال البلادِ أمانةً يا طالما افتقرَتْ إلى المتقلِّد وبَلغْتِ من إيمانِها ورجائِها

ما يبلغُ المحرابُ من مُتعبِّد فَلُوَ أَنَّ أَسْتَارَ الجَلَالِ سَعَتْ إِلَى غَيْرِ العَتِيقِ لَبِسْتِ مَمَا يَرتدى

وإذا طعِمْت من الخليَّة شهدها فاشهَد لقائدها وللمُتجَدّد واقرنُ به شكرَ الأَجيرِ المُجهَد إِسكَندَرِيَّةُ شُرِّفت بعِصابة بِيضِ الأَسِرَّةِ، والصحيفةِ، واليد خدموا حِمى الوطنِ العزيزِ ، فبورِ كوا خدَمَاً ، وبورك في الحمي مِن سَيَّد مابالُ ذاك الكوخ صَرَّحَ وانجلَى عن حائطي صَرْح أَشَمَّ مُمَرَّد؟ فإذا طلعت على جلالة ركنيها قل: تِلك إحدى مُعجزات (محمد)(١)

إِنَّا نُعَظِّمُ فيكِ أَلوِيَةً على جَنبَاتِها حَشْدٌ يَروح ويَغْتدِي لا تمنح المحبوب شُكرُك كلَّه مِن كُسْرِ بيتٍ، أو جِدارِ سَقِيفة ﴿ رَفِعِ الثباتُ بِنابةً كَالفُوْقَد

<sup>(</sup>١) محمد طلعت حرب .

## فِتْيَةَ الْوادِي عَرَفْنَا صَوْتَكُمْ

« يخاطب الشاعر بهذه القصيدة سيبب مصر الذين نهضوا ببشروع القسسرش سنة ١٩٣٢ ، وهي آخسسر ماجادت به شاعرینه ، وکانت نلارتهــــا یوم وفاته ! .

> اتركوه يَمْشِ في آجامِه ودَعوه عن حِمَى الغاب يَلُد وابعثوه في صحاراها يُصِد

> لا يُقيِمَنَّ على الضّيم الأسد نزع الشّبلُ من الغابِ الوتد العرب الوتد كبرَ الشَّبلُ . وشبَّتْ نابُه وتغطَّى مَنْكِباه باللِّبَد واعرضوا الدنتيا على أظفاره

فِتيةَ الوادى ، عَرَفْنا صَوْتكم مَرْحبًا بالطائر الشادى الغرد هو صوتُ الحقِّ ، لم يَبْغ ، ولم يَبْغ ، ولم يُخفِ الحَسَد وخلا من شهوة ما خالطت صالحًا من عمل إلا فسد كان فيها البومُ بالأَيْكِ ٱنفرَد زَنْبَقُ المُدْن ، ورَيحانُ القُرَى قام في كلِّ طريقِ وقَعد باكِرًا كالنَّحل في أسرابها كلُّ سِربِ قد تلاق واحتشد قد جَني ما قلَّ من زهر الرَّبا م أعطى بَدَل الزهر الشَّهُد بَسَط الكفُّ لن صادفَه ومَضي يَقْصُرُ خطُوًّا ويَمُدّ ويُنادِي الناسَ : مَنْ جادَ وجَد

حَرَّك البلبلُ عِطفَىْ رَبْوَةِ يجعلُ الأُوطانَ أُغنِيَّتَه كلَّما مرَّ ببابِ ذَقَّه أو رأى دارًا على الله ب قصّه: غادياً في المدنني، أو نحو القرى رالحًا يسألُ قِرشاً للبلد أَيُّهَا النَّاسُ، اسمعوا، أصغوا له أخرجوا المال إلى البرُّ يمُّذْ

لا ترُدُّوا يكدهم فارغةً طالبُ العوْنِ لمصر لا يُرَدَّ

سيرى الناش عجيبًا في غد يغرش القرش، وبَبني، ويَلِدّ يُنهِض اللهُ الصناعاتِ به من عِثارِ لبشت فيه الأبد أو يَزيد البرُّ دارًا قعدت لكفاح السُّلِّ، أو حربِ الرَّمد وهُوَ فِي الأَبِدِي ، وفي قدرتِها لم يَضِقُ عنه ولم يَعجِزُ أحد

تلك مصر الغدِ تبني مُلكها نادت الباني وجاءت بالعُدَدْ ثابت الآساسِ مرفوعَ العَمَد حبَّذا الركنُ وأعظِمْ بالسند ومداها في المعالى قد بُـمُد كلَّ عصر بأساليب جُدُد ودعا الشبلُ من الوادي الأسد

وعلى المال بَنتُ ساطانَها وأصارت بنك مصر كهفها عَشْلٌ مِن هِمَّةٍ قد بَعُدُتْ ردُّها العصرُ إلى أسلوبه البنونَ استنهضوا آباءَهم أصبحت مصر ، وأضحى مجدُها همَّة الوالدِ ، أو شُغلَ الولد هذه الهِمَّةُ بِالأَمس جَرَتْ فَحَوَتْ في طلب الحقّ الأَمد

غَدُك العِزُّ . ودنياك الرَّغد ضلٌ مَنْ في مَدّرج ِ السيلِ رَقد

أَيْنِيا الجيلُ الذي نرجو لِغدُ أَنت في مَدْرَجَةِ السَّيلِ ، وقد

مَدَّت لَ الحقِّ ، فقد في مثلهِ من نواحي القصد أوسُبل الرشد رُبُّ عام أنت فيه واجد فادُّخر فيه لعام لا تجِدْ عَلَّمِ الآباء . واهتف قائِلاً : أَيُّها الشعبُ ، تَعاوَنْ واقتصِد اجمع القرش إلى القرش يكن لك من جمعهما مال لُبك الحلب القطن. وزاوِلْ غيرَه واتَّخذْ سوقاً إذا سُوقٌ كَسَدْ نحن قبل القطن كنَّا أُمَّةً تهبِط الوادى ، وتَرْعٰي ، وتَرِدْ قد أُخذنا في الصناعات المَدَى وبُنَيْنا في الأُوالِي ما خَلَد وغَزلنا قبلَ إِدريسَ الكُسا ونسخنا قبلَ داوُدَ الزُّرَد إِن نَكُ الْيُومِ لُواءً قَائدًا كُم لُواءٍ لَكَ بِالأَمْسِ انعقد!

#### عِيدُ الْجهَاد (٥)

د نظمها احتفالا بميد الجهياد الوطبي نی ۱۲ نوفمبرر سبه ۱۹۲۱ »

> رُضِينا في هوى الوطن المفدَّى دمّ الشهداء والمالَ المُطاحا تقلَّدْنا لها الحقُّ الصُّراحا فحطَّمْنا الشَّكيمَ سِوَى بقايا إذا عَضَّتْ أَرَيْناها الجِماحا وقمنا في شِراع الحق نَلْقَى وندفع عن جوانبه الرِّياحا نُعالِج شِدَّةً ، ونَروض أُخرى ونسعى السعى مشروعاً مباحا ونستولى على العقبات إلا كَمِينَ الغيب والقَدَرَ المُتاحا ومَنْ يُصبِرْ يَجِدْ طولَ التمنِّي على الأَيام قد صار اقتراحا وأيام كأجواف الليالى فقَدْنَ النجمَ والقمرَ اللَّياحا قضيناها حِيالَ الحربِ نخشى يقاء الرِّق ، أو نرجو السَّراحا من الإعياء كالإبل الرَّزاحي جنود السُّلْمِ لا ظَفَرٌ جَزاهم بما صبروا ، ولا موتُ أراحا

> خَطُوْنا في الجِهادِ خُطًّا فِساحًا وهادَنًّا ، ولم نُلقِ السِّلاحَا ولمَّا سُلَّت البِيضُ المواضي تُرَكِّنُ الناسَ بالوادى قعودا ولا تلقی سوی حی کمیت ومنزوف وإن لم ایستی راحا

> > ( ﴿ وَيدت هذه في العلبعة الثانية .

ترى أَسْرَى وما شهدوا قِتالاً ولا اعتَقلوا الأَسِنَّةَ والصِّفاحا وجَرْحَى السَّوْطِ لا جَرْحَى المواضى صباحُك كان إقبالاً وسعدًا وما نىألوا نهارَكَ ذكرياتِ تكاد حِلاك في صفحات مصرِ جلالُك عن سَنا الأَضحى تَجلَّى ونُورُك عن هلالِ الفطر لاحا هما حتى ، وأنت مُلِثْتَ حقًّا ومَثَّلْتَ الضحيَّةَ والسَّماحا وكان أعزُّ مِن رُوما سيوفاً وأَطغَى من قياصرِها رماحا يكاد من الفتوح وما سَقَتْهُ يَخالُ وراء هيكلِه «فِتاحا»

يما عمل الجواسيسُ اجتراحا فيها يومَ الرِّسالةِ ، عِمْ صَباحا ولا برهانَ عِزَّتِك التِماحا مها التاريخُ يُفتتح افتتاحا بَعْثْنَا فَيْكُ «هَارُونَا وَمُوسَى » إلى «فَرَعُونَ » فَأَبْتَدَآ الكَفَاحَا(١)

فيالَكِ خيبةً عادت نجاحا ! ولامَتْ(٢) فُرُقةً وأَمَنتُ جِراحا عزائمهم فردَّتها صِنحاحا فرَجَّ شِعابَ مكةَ والبِطاحا على جنباته استبقوا الصلاحا وكانوا بالحياةِ هُمُ الشَّحاحا وتسمع في ولائمهم نُواحا

ورُدَّ المسلمون فقيل : خابوا أَثَارِت وِلدِيا من غَايَتُيْه وشَدَّتْ مِن قُوَى قَوم مِراضٍ كَأَنْ بِلالَ نُودِئَ: ثُمْ فَأَذُّنْ كأن الناس في دين جديد وقد هانت حيادُهُمُ عليهم فتسمع في مآئمهم غِنالا

<sup>(</sup>۱) يشير الى مقابلة سعد زغلول وصاحبيه لمثل بريطانياً في مصر في أنو فمبر من سنة ١٩١٨ ليطالبوا باستقلال البلاد . (٢) لامت : لأمث .

حَواريِّينَ أَو فَدْنَا ثِقَاتِ إِذَا تُرِكَ البلاغُ لهم، فِصاحا فكانوا الحقُّ منقبضًا خُبِيًّا تحدَّى السيفَ مُنصلِتا وَقاحا لهم مِنَّا براءَةُ أَهلِ بدرِ فلا إِثْمَا نَعُدُّ ولا جُناحا ترى الشَّحناء بينهمو عِتاباً وتحسب جِدُّهم فيها مُزاحا جعلنا الخلدَ منزلَهم، وزدنا على الخلدِ الثناء والامتداحا

غُدُوًّا بالندامة، أُو رَوَاحا وتحتُّ جباهِهم رَحْباً ، وساحا نرى فيه السلامةُ والفلاحا أَخذناه على المُهَج الغوالى ولم نأخذه نَيلاً مُستاحا ومن دم كلِّ نابتة جناحا ... ولا جعل الحياةَ لهم طِمَاحا سَلُوا عنه القضية ، هل حَماها ﴿ وَكَانَ حِمِي القَضِيةِ مُستباحا؟ من الدأب الكواكبُ ما استراحًا وليس بذائق النوم اغتباقاً إذا دار الرقاد ، ولا اصطباحا وناضل دونَ غايتِه ، ولاحَي ولا غُضَّت لك الدنيا صِيا

عينًا بالتي يُسَعَى إليها وتَعبَقُ في أنوف الحجِّ رُكنًا وبالدستور . وهُوَ لنا حياةٌ بنينا فيه من دمع رواقاً ... لما ملأً الشبابُ كروح سعد وهل نظم الكهولَ الصِّيدَ صَفًّا ﴿ وَأَلَّفَ مَن تَجَارِبُهُم رَدَاحًا ؟ هو الشيخُ الفتِيُّ ، لواستراحت فيالَكَ ضَيْغَمَّا سهِر الليالي ولا حَطَمَتُ لك الأَبامُ ناباً

#### مَعَالِي الْعَهْد

« نظمها في مبلاد الامير السابق محمد عبد المتعم

مُعالِي العهدِ قُمْتَ بها فَطِيا وكانَ إليكَ مرجِعُها قديما تنقَّلُ من يد لِيد كريما كرُوح الله إذ خلف «الكَلِيما»(١)

تَنَحَّىٰ لَابِنِ مريمَ حينَ جاء وخلَّى النَّجْمُ لِلقَمَرِ الفُضاء ضِياءُ لِلعيون تَلا ضِياء يَفيضُ مَيامِنًا ، وهُدًى عَميا

كذا أَنْمَ بَنِي الهيتِ الكريمِ وهل مُتَجَزِّئٌ ضوءُ النَّجوم ؟ وأين الشَّهْبُ من شرف صَميمِ تألَّقَ عِقدُهُ بِكُمُو نَظيا ؟

أَدى مُستقبَلَاً يَبدو عُجَاباً وعُنواناً يُكِنَّ لنا كتاباً وكان «محمدٌ » أملاً شِهاباً وكان اليأش شيطاناً رَجِها

وأثرقت (الهياكِلُ) والمبانى كما كانت وأزينَ في الزمانِ

(۱) دوح الله : عيسى ، والكليم : موسى ، عليهما السلام .

وأصبح ما تُكِنُّ من المعانى على الآفاق مُسطورًا رَقيما

سأَلتُ ، قَقيل لى: وضَعَنهُ طِفلا رهذا عِيدُهُ في مِصْرَ يُجْلَى فقلت : كذليكم آنَسْتُ قَبْلا وكان اللهُ بالنجوى عليا

(بمُنْتَزَهِ) الإِمارةِ هلَّ فجرًا هلالاً في منازِلِه - أَغَرَّا فباتت مِصرُ حوْلَ المهدِ (ثَغْرًا) وباتَ الثَّغرُ للدنيا نديما

إذا أَقبلتَ يا زمن البنينا وشَبُّوا فيك واجتازوا السنينا فدُرُ مِنْ بَعدِنا لهُمُو يَمينا وكن لوُرودِك الماء الحميا

ويا جيلَ الأَميرِ ، إذا نَشَأْنا وشاء الجَدُّ أَن تُعطى ، وشِئتا فخذ شُبُلاً إلى العلياء شَتَّى وخَلِّ دَلِيلَكَ الدينَ القويما

وضِنَّ به ؛ فإن الخير فيه وخُذْهُ من الكتابِ وما يكيهِ ولا تَأْخُذْهُ من اللَّين العُلوما ولا تَهجُرُ مع اللَّين العُلوما (٣ - سونيات ج ٤)

وثِقُ بِالنَّفْسِ فِي كُلِّ الشَّنُونِ وكن مَمَا اعتقدتَ على يَقين كَلِّ الشَّنُونِ وكن مَمَا اعتقدتَ على يَقين كَالَّ تُقيا

وإِن تَرُم المظاهرَ في الحياةِ فَرُمُها باجتهادِك والثباتِ وَخُدُها باجتهادِك والثباتِ وخُدُها بالمساعى باهراتِ تُنافِسُ في جلالتها النجوما

وإِن تَخرُجُ لحرب أَو سلام ِ فأَقدِمْ قبلَ إِقدام ِ الأَنامِ وَإِن تَخرُجُ لحرب أَو سلام ِ فَيَمْلاً كلَّ ناطِقة وُجُوما وكن كالليث: يَأْتُي من أَمام ِ فيكَمْلاً كلَّ ناطِقة وُجُوما

وكنْ شَعْبَ الخصائصِ والمزايا ولا تَكُ ضائعًا بينَ البَرَايَا وكن كالنحلِ والدُنيا الخلايا يمرُّ بها ، ولا يَمضِي عَقيا

ولا تطمع إلى طَلَبِ المُحالِ ولا تقنع إلى هجرِ المعالى فإن أبطأنَ فاصبرْ غير سالِ كصبرِ الأنبياء لها قديما

ولا تقبَلُ لغير اللهِ حُكما ولا تحمِل لغيرِ الدهرِ ظُلما ولا تَرْضَ القليلَ الدُّونَ قِسْها إذا لم تَقدرِ الأَمرَ المروما

ولا تيأَسْ ، ولا تكُ بالضَّجُور ولا تثِقَنَّ من مَجرَى الأُمُورِ

فليسَ مع الحوادثِ من قديرِ ولا أحدُ بما تأتيى عليا

وفى الجُهَّالِ لا تَضَع الرجاء كوَضع الشَّسِ في الوَحَلِ الضَّياء يَضيعُ شُعاعُها فيه هَباء وكان الجهلُ مُقوتاً ذَميا

بالِغ فى التدَبُّرِ والتَحرَّى ولا تَعجَلْ ، وثِق من كلَّ أُمر وكن كالأُسْدِ: عند الماء تجرِى وليست وُرَّدًا حتى تَحوما

وما الدنيا بمثوىً للعبادِ فكن ضَيْفَ الرَّعايةِ والوِدادِ ولا تَستَكثِرَنَّ من الأَعادى فشَرُّ الناسِ أكثرُهم خُصوما

ولا تجعل تودُّدَكَ ابتِذَالا ولا تسمَعْ بحلمِك أَن يُذالا وكن ما بين ذاك وذاك حالا فلن تُرضِى العدُوَّ ولا الحميا

وصلَّ صلاةَ من يَرْجُو ويَخْشَى وقبلَ الصَّوْم ِصُمْ عن كلِّ فَحْشا ولا تَحسب بأَن الله يُرشَى وأَن مُزَكِّيًا أَمِنَ الجحيا

لكلِّ جَنَّى زكاةً فى الحياةِ ومعنى البِرِّ فى لفظِ الزكاة وما الله فينا من جُباةِ ولا هو لِإمْرِيءِ زكَّى غَرِيما

فإن تكُ عالمًا فاعملُ ، وفَطِّنْ وإن تك حاكما فاعدِلْ ، وأحسِنْ وإن تك حاكما فاعدِلْ ، وأحسِنْ وإن تك صانعًا شيئًا فأتقِنْ وكن للفرْضِ بعدئذٍ مُقيا

وصُنْ لغةً يَحِقُ لها الصِّيانُ فخيرُ مظاهِرِ الأَممِ البَيَانُ وصُنْ لغةً يَحِقُ لها الصِّيانُ غريبًا في مواطِنِهِ مَضِيا

أَلَم تَرَها تُنالُ بكل ضَيْر وكانُ الخيرُ إِذ كانت بخير ؟ أَيَنطِقُ فِي المَشَارِقِ كُلُّ طيرِ ويَبتى أَهلُها رَخَمًا وبُوما ؟!

فعلَّمْها صغيرَك قبل كلِّ ودع دَعْوَى تَمَدُّنهم وخَلِّ فعلًا عظيا فما بالعِيِّ في الدنيا التَّحَلِّي ولا خَرَسُ الفتي فضلاً عظيا

وخُذ لغةَ المُعاصِرِ ، فهي دنيا ولا تجعل لِسانَ الأَصلِ نسْيَا كما نقلَ الغرابُ فضَلَّ مَشْياً وما بلغَ الجديدَ ، ولا القديما

لجيلِك يومَ نشأَتِه مَقالى فأَما أنتَ يا نجلَ المعالى فتنظرُ من أبيك إلى مِثال يُحيِّرُ في الكمالات الفُهوما

نصائحُ ما أردتُ بها لأهدِي ولا أبغي بها جَدُواكَ بَعْدي

ولكنِّي أُحِبُّ النَّفْعَ جهدى وكان النفعُ في الدنيا لزوما

فإن أَقْرِثْتَ ــ يامولاى ـ شِعرى فإن أَباك يَعرِفُه ويَدْرِي وجَدُّكَ كان شأُوى حينَ أَجرِى فأَصرَعُ في سوابِقِها (تَميا)

بنونا أنتَ صُبْحُهُمُو الأَجَلُّ وعهدُكَ عِصْمَةً لهمو وظِلُ المَانُ تعيش وأَن تَدوما؟ فلِمْ لا نَرْتَحيكَ لهم وكلُّ يعيشُ بأَنْ تعيش وأَن تَدوما؟

## رَسَالَةُ النَّاشِئَة

« اهداها الى الامير السابق محمد عبد المنعم »

أَحمدُكُ اللهُ وأُطْرِى الأَنبياءُ مَصْدَرَ الحِكمةِ طُرًّا والضياءُ وله الشكرُ على نُعمَى الوجودُ وعلى ما نِلتُ من فضلِ وَجَودُ

وَاخْشُهُ خَشْيَةً مَنْ فيه هَلك كلُّ شيء لك عبدٌ أو أمَّهُ لكَ ، والريحُ ، وما تحتَ السَّماءُ لك في الظلمةِ للنورِ حَنينُ حار فيه كلُّ «بقراطي» عَلَمْ كان في الأُضلاع لحمًا ودما في انتفاض كانتفاضِ البُلبُل صَنعَةُ اللهِ ، ولكن زغْتُما

أُعْبُدِ اللهُ بعقلِ يا بُنيَّ وبقلب من رجاءِ اللهِ حَيّ أُرْجُهُ تُعْطَ. مَقالَيدَ الفَلَكْ أُنظرِ المُلكَ ، وأَكبِرُ ما خَلق وتمثّعُ فيه من خيرٍ رَزَق آنتُ في الكون مَحلُّ التَّكرِمَهُ سُخِّرَ العالَمُ من أَرضِ وماءً ٱُذَكرِ الآيةَ إِذْ أَنتَ جَنينْ كلُّ يوم لك شأنُّ في الظُّلَمْ كان في جَنبِكَ شيءٌ من عَلقْ حينَ مَسَّتُهُ يِدُ اللَّهِ خَفَقْ صار حِسًّا وحياةً بعدَ ما دقُّ كالناقُوسِ وَسُطَ. الهَيْكل قلْ لمن طَبُّبَ ، أَو مَنْ ذَجَّمَا :

كل ما علَّمَكَ الدهرُ أعلَمِ إن للعلم جميعًا فلسفة

آمِنا بِالله إيمانَ العَجُوزُ إِن غِيرَ اللهِ عقلاً لا يَجوزُ أيُّها الطالبُ للعِلمِ استمع خيرَ ما في طلب العلم جُميعُ هُوَ إِن أُوتِيتَهُ أَسْنَى النَّعَمْ مل تَرى الجُهَّالَ إِلا كَالنَّعَمِ ؟ أُطلبِ العلمُ لِذاتِ العِلمِ ، لا لظهور باطل بينَ المكلا عندَ أَهلِ العلمِ للعلمِ مَذاق فإذا فاتك هذا فافتراف طلبُ المحروم للعلم شُدَى ليس للأَعمى على الضوء هُدى فإذا فاتك توفيت العليم فامتنع عن كل محصيل عَقيم ؟ واطلبِ الرزق هذا أَو هٰهُنا كُم مَعَ الجهل يَسارٌ وغِنَى ! التجاريب علوم الفَهِم إنما الأَيامُ والعيشُ كِتابٌ كلَّ يوم فيه للعِبرةِ بابْ إِن رُزِقتَ العلمَ زِنْهُ بِالبِيانُ مِا يُفيدُ العقلُ إِن عَيَّ اللسانُ كم عليم مقط العِي به مظلم لا تَهتَدِى في كُتبهِ وأديب فاتهُ العلمُ فما جاء بالمحكمةِ فيما نَظَما مَنْ تَغِبُ عنه تَفْتُهُ المعرفه اقِر إِ التاريخَ إِذْ فيه العِبَرْ ﴿ صَاعَ قُومٌ ليس يَدرون الخبر كن إلى المرت على حُبِّ الوطن من يَخُن أُوطانه يومًا يُخَنُّ وطنُ المرء جماهُ المفتدَى يذكرُ المِنَّةَ منه واليَدَا قد عرفتَ الدارَ والأَهلَ به كلُّ حُبِّ شُعْبةً من حُبِّهِ هو محبوبُك بادٍ محتجِبٌ يعرفُ الشوقَ له مَنْ يَغتَرِبُ لك منه في الصُّبا مَهدُّ رحيم فإذا وُوريتَ فالقبرُ الكريم

كم عزيز عندَكَ استوْدَعْتَهُ وعهود بعدَكَ استَرْعَيْتَهُ مُتقَنُ الأَعمالِ سِرُّ اللهِ فيه قد حباها الخلدَ مَنْ أَتَقْنَهَا أَتَقَنُوا الصنعةَ حتى في الجُعَلُ طالعُ التاجرِ في حُسن الأَدب لا تُفارقُ بابَهُ ، أو فارقِ كلُّهم منه رسولٌ وصلا لفظةٌ مِنْ فيه للقوم يَمينْ فتَشبُّهُ ؛ إِنَّ مَنْ يُقْدِمْ يَسُدُ منهمو «إسكندرٌ» و « ابنُ زياد » إنما مَن يَدْصُرُ الحقُّ البَطَلُ من غُزاة أو دُعاة مصلحينُ لكمو دِينٌ رضِيتُم وَلَىَ دِينْ فدَع الأَفدارَ تجرى واسْتعِدُّ

ودَفينٍ لك فيه كَرُما تَذرِفُ الدمعَ لذِكْراهُ دَما كن نشيطًا عاملًا جمَّ الأَملُ إنما الصحةُ والرزقُ العملُ كلُّ ما أَنقنتَ محبوبٌ وَجِيهُ يُقْدِلُ الدائس على الشيءِ الحسَنْ كلُّ شيءٍ بجزاء وثمنْ أُنظُرِ الآثارَ ، ما أَزْيَنَها ! تلك آثارُ بني مِصرَ الأُوَلُ أَيُّهَا التاجرُ ، بُلِّغتَ الأَرَبْ بابُ حانوتِكَ بابُ الرازِقِ واحترِم فى بابِه مَنْ دَخَلا تاجرُ القوم صَدوقُ وأَمينْ إن للإقدام ناساً كالأسُدُ مِنهمو كلُّ فتَّى سادَ وشادْ وشجاءُ النفسِ منهم في الكروب " كشجاع القلب في وقتِ الحروب " وَابِلُّ «سُقراطُ » والشُّجْعَانُ طَلِّ هُم جَمالُ الدهر حينًا بعد حين لهُمُ من هَيْبةً عندَ الأَممُ ما لِراعي غَنَم عندَ الغَنَمُ قل إذا خاطبتَ غيرَ المسلمينُ : خلِّ للدَّيَّانِ فيهم شَانَهُ إِنه أُولَى بهم سبحانَه! كلُّ حالٍ صائرٌ يوماً لضِدّ

فلك بالسَّعْدِ والنَّحْسِ يَدُورُ لا تُعارضُ أَبِدًا مَجرَى الأُمورُ

قَلْ إِذَا شَتْتَ : صُرُوفٌ وغِيرٌ ! وإذا شَتْتَ : قضاءٌ وقدر الله واعمَل الخيرَ، فإن عِشْتَ لَقِي طيِّبَ الحمد، وإن مِتَّ بَقِي مَنْ يَمُتُ عن مِنَّةً عندَ يتم فرحم سوف يُجزَّى مِن رَحم ُ كن كريماً إِن رأَى جُرْحًا أَما وتُعَهَّدُ وتولُّ البُّوسَا وَاسْخُ فِي الشَّدَّةِ وَازْدَدْ فِي الرَّحاءُ ۚ كُلُّ خُلْقٍ فَاصْلِ دُونَ السَّخَاءُ فبه كلُّ بلاء يُدْفعُ لست تدرى في غَدر ما يَقعُ جامل الناسَ تَحزُ رِقُ الجميعُ ﴿ رُبُّ قَيْدٍ من جميلِ وَصَنيعُ عامِل الكيلَّ بإحسانِ تُحَبِّ فقديماً جَمَّلَ المرءَ الأَدبُ وتَجنَّبْ كلَّ خُلْق لم يَرُقْ إن ضيقَ الرِّزقِ من ضيق الخُلُقْ وثواضَعْ في اَرتفاعِ تُعتبَرْ فهما ضِدَّان كِبْرٌ وكَبَرْ كُلُّ حَيٌّ مَا خَلَا اللَّهَ بَمُوتُ فَاتَرُكِهِ الْكَبِرَ لَهُ وَالْجَبَرُوتُ وأرح جَنْبَكَ من داء الحسَد كم حسود قد توَفَّاهُ الكَمَدُ وإذا أغضِبْتَ فاغضَبْ لعَظيم ﴿ شَرَفٍ قد مُسَّ، أُوعِرْضِ كُريمُ وتَجَنَّبُ فِي الصغيراتِ الغضبُ إنه كالذار والرُّشدُ الحَطبُ أُطلبِ الحقُّ بِرِفْقِ تُحْمَدِ طالِبُ الحقُّ بعُنْفِ مُعتدِ واغْصِ فِي أَكْثَرِ. مَا تَنْتَى الهُوَى ﴿ كُمْ مُطِيعٍ لِهُوَى النَّفْسِ هُوَى أَذْكُرِ الموب ولا تَفْزَعْ فَمَن يَحْقِرِ الموت يَنَلُ رِقَّ الزَّمَنْ أحببِ الطفلَ وإن لم يَكُ لك إنما الطفلُ على الأَرضِ مَلَكُ هو لُطْفُ اللهِ لو تعلمُه رَحِمَ اللهُ امرَا يَرْحَمُه

عَطْفةٌ منه على لُعْبَتِهِ تُخرِجُ المخزونَ من كُرْبَتِهِ إنها محبوبةً عند الإله فَإِذَا مَا زِٰدْتَ فَاللَّهُ كَرْبِيمِ بَيْدَ أَنَّ العَيْشَ درسٌ واطِّلاعُ إن «عزرائيلَ» في حَلْقِ النَّهِم بينَ شمسٍ ، ونباتٍ ، وهَواعُ لا يُرَى مَندوحةٌ عن شُربِها إن عقل البعضِ في كفِّ النديم فهُوَ سلُّ المالِ بل سلُّ الكَّبِدُ ما دَرَى اللذةَ من لم يَعشق !

وحديثٌ ساعةً الضِّيقِ مَعَمْ يَملأُ العيشَ نعِيمًا وسَعَمْ يامُدِيمَ الصوم في الشهر الكريم في صُم عن الغِيبة يوماً والنَّميم المُديم العبيبة على المُديم وإذا صَلَّيْتَ خَفْ مَنْ تَعْبُدُ كَمْ مُصَلٍّ ضَجٌّ منه الْمسجدُ! واجعل الحجَّ إلى «أُمَّ القُرَى» غِبَّ حَجُّ لِبُيوتِ الفُقَرا هكذا «طُهْ» ومَن كان معَهْ مِن وَقارِ اللهِ أَلَّا تَخْدَعَهُ وتُسمَّحْ وتُوسَّعْ في الزكاه فرَضَ البِرَّ بِهَا فَرْضُ حَكَيْمِ ليس لى فى طِبِّ « جالينوسَ » باعْ احلَرِ التُّخْمَةُ إِن كنتَ فَهِمْ . واتِّقِ البردَ ؛ فكم خَلْقِ قَتَل مَن تَوَقَّاهُ اتَّقَى نِصفَ العِلل انخذ مُكناك في طَلْقِ الجوَاءُ خَيْمَةٌ فِي البِيدِ خِيْرٌ مِن قَصُورٌ تَبْخُلُ الشَّمْسُ عَلَيْهَا بِالمُرُورُ في غدر تأوي إلى قفْر حلك ﴿ يَستَوى الصَّعلوكُ فيه والمَلِكُ واترُكِ الخمرَ لِمشغوفِ بها لا تُنادِمْ غيرَ مأْمونٍ كريمُ وعن الميسِرِ ما اسْطَعْتَ ابتعِدْ وتَعشَّقْ ، وتَعَفَّفْ ، واتَّقِ

د أرسل الابيسات الأتية في برقية الى شريف مسكة سنة حج الخدير عباس »

دامت معاليك فينا ياابن فاطمة ودام منكم لأَفْق البيتِ فِبراسُ

قل للخديو إذا وافيت سُدَّتَه تمشى إليه ويمشى خلفَكَ الناس حَجُّ الْأَميرِ له الدنيا قد ابتهجَتْ والعَوْدُ والعيدُ أَفراحٌ وأَعراس فلتَحْيَ ملَّتُنا! فلتَحْيَ أُمَّتُنا! فليحي سُلطانُنا! فليحي عباس!

« وقال وقسه أشرف في مدينة غابلي على الدار التي كان يفيم فيها الخديواسماعيل :

نظرَ الزمان إلى ديارِكَ كلُّها نظرَ (الرشيدِ) إلى منازلِ (جعفر)(١)

أَبكيكَ إِسهاعيلَ مِصرَ : وفي البُكا بعدَ التُّذُّكُرِ راحةُ المُسْتَعيِر ومِن القيام ِ ببعضِ حقُّك أَنني أَرْق لِيجِزُّكَ والنعيمِ المدبِرِ هذى بُيوتُ الرُّومِ ، كيف مَكنتها بعد القصورِ المزرياتِ بقيْصر ؟ ومن العجائبِ أَن نفسَك أَقصَرَتْ والدهرُ في إحراجها لم يُقصِر ما زالَ يُخلى مِنكَ كلَّ مَحِلَّةِ حتى دُفِعْتَ إِلَى المكانِ الأَقفَرِ

<sup>(</sup>١) جعفر البرمكي ، ونكبة البرامكة مشهورة في تاريخ الرشيد .

# حَرِيقُ ميت غَمْر (\*)

يا (مِيتُ غَمْرَ) نُعَذِي القضاء كماجرى فوقفتُ مُعْتَبِرًا بِهَا مُستعبِرا ببنِي أُمَيَّةً، أَو قُرابةِ جَعْفُرا وإذا رأيت رأيت مَيْتًا مُنْكُوا تبكى الصغير ، وتلك تبكى الأصغرا! من أَجْل طفل في الطاولِ استأخرا

اللهُ يحكمُ في المدائنِ والقُرى ما جَلَّ خَطْبٌ ثم قِيسَ بغيرِه إلا وهوَّنَه القِياسُ وصَغَّرَا فَسَلَى (عَمُورَةً) أَو (سَدُونَ) تَأْسُيًا أَو (مُرْتَذِيقَ) غَدَاةً وُورِيَتِ الثرى مُدنُ لقِينَ من القضاء ونارِه شَررًا بجَنبِ نَصيبِها مُستَصْغَرا هٰذِي طُلُولِنْكِ أَنْفُسًا وحِجَارةً هل كنتِ رُكنّا من جَهَنَّمَ مُسْعَرا؟! قد جشتُ أبكيها وآخذُ عِبرةً أَجِدُ الحياةَ حياةَ دهرِ ساعةً وأرى النعيمَ نعيمَ عُمْرِ مُقْصِرا وأَعُدُّ من حَزْمِ الأُمورِ وعزمِها للنفس أن ترضَى ، وألَّا تَضْجَرا ما زلتُ أَسمعُ بالشَّقاء روايةً حتى رأيتُ بكِ الشَّقاء مُصوَّدا فعل الزمانُ بشمُّلِ أَهلِك فِعْلَهُ بالأَمسِ قدسكنوا الديارَ، فأَصبحوا لا يُنظَرون، ولا مساكنُهم تُرَى فإذا لقِيت لقيت حيًّا بانسًا والأُمهاتُ بغير صبرِ : هذه من كلِّ مُودِعَةِ الطُّلُولِ دموعَها

<sup>(4)</sup> سنة ١٩٠٥ ، نشرت بمجلة المجلات العربية .

كانت تُؤمِّل أن تطولَ حياتُه واليومَ تسأَلُ أن يعودَ فيُقبَرا

طلعتْ عَلَيْكِ النَّارُ طلعةَ شُوْمِها فَسَحَنَّكِ آسَاسًا ، وغيَّرتِ اللَّرَا لو قابَلَتْه ، ولا تهابُ الأَبْحُرا مَنْ فرَّ لم يجدِ الطريقَ مُيَسَّرا تغشّى عليكِ الوّكْرَ في مِنةِ الكّرَى تأتى لتمشِيَ في الطُّلولِ وتَخْبُرا

مَلَّكَتُ جهاتِكِ ليلةً ونهارَها حمراء يبدو الموتُ منها أحمرا لا تَرْهَبُ الطوفانَ في طُغيانِها لو أَنَّ (نيرون) الجمادَ فؤادُه يُدْعَى ليَنْظُرَها لعَاف المنظرا أَو أَنه ابتُلِيَ ( الخايلُ) بمِثلِها ﴿ أَستغفِرُ الرحمنَ ﴿ وَلَّى مُدْبِرا أو أن سَيْلاً عاصمٌ من شرِّها عَصمَ الديارَ من المدامِع ما جَرَى أَمْسَى بِهَا كُلُّ البيوتِ مُبَوَّبًا ومُطَنَّبًا ، ومُسَيَّجًا ، ومُسَوَّرا أَسَرَتْهُمُو ، وتُمَلَّكَتْ طُرُقاتِهِم خَفَّتْ عليهم يَومَ ذلك مَوْرِدًا وأَضلُّهُمْ قدَرٌّ ، فضَلُّوا المَصْدَرا حيثُ التَفَتَّ ترى الطريقَ كأنَّها ساحاتُ حاتِمَ غِبٌّ نِيرانِ القِرى وترى الدعائم في السواد كهيكل خمدت به نار المجوس، وأَقْفَرا وتَشَمُّ رائحة الرُّفاتِ كريهة وتشمُّ منها الثاكلاتُ العُنبَرا كُثُرَتْ عليها الطيرُ في حَوْماتِها ياطيرُ ، (كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرا ) هل تأمّنين طوارق الأحداثِ أن والناسُ مِنْ دانِي القُرى وبعيدِها يتساءلون عن الحريق وهَوْلِه وأرى الفرائس بالتساؤل أجْلرا

بارَبُّ ، قد خَمَدَتْ ، وليس مواك مَنْ يُعلفِي القلوبَ المُشْمَلاتِ تَحسّرا

بالصبرِ ، فَهُوَ بِمَالِهِم لا يُسْتَرَى إن لم تكن للبائسين فمَنْ لهم ؟ أو لم تكن للاجئين فمَنْ ترى ؟! فتولُّ جَمْعًا في اليَبَابِ مُشتَّتًا وارحم رَميا في التراب مُبعثرا فعَلَتُ بمصرَ الذارُ ما لم تأتيهِ آياتُكَ السبعُ القديمةُ في الوَرَى أَوَ مَا تَرَاهَا فِي البِلادِ كَقَاهِرِ فِي كُلِّ نَاحِيةٍ يُسيِّر عَسْكُرا ؟! فادفع قضاعك ، أو فصيِّر نارَه بَرْدًا ، وخُد باللُّطْفِ فيا قُدِّرا يا أمَّةً قد آن أن تُستخفرا أَوْلَىٰ بعطفِ الموسِرين وبِرِّهم مَنْ كان مِثْلَهُمو فأُصبَح مُعْسِرا يا أيُّها السُّجَناءُ في أموالهم أأمِنْتُمُو الأَيامَ أن تتغيَّرا ؟ ما تملك الأقدارُ ، مهما قَدَّرا لا يُبْطِرنَّكَ من حرير مَوْطِيٌّ فلرُبٌّ ماشٍ في الحريرِ تَعشَّرَا لأَخيكَ ؛ فاذكرْه عشى أَن تُذكرا

فنحوا اكتتابأ للإعانة فاكتتيب مُدُّوا الأَكفُّ سَنخِيَّةً ، واستغفِرى لا علكُ الإنسانُ من أحوالِيه وإذا الزمانُ تنكَّرَتُ أَحداثُه

# خُطْبَةُ غَلْيُوم

د وخطب غليه عاهل المانيا خطبة في سنة ١٩٠٦ كان لهها وقع عظيم ، وأحدثت أزمة أوسها كت أن تنتهى الى حرب أوروبية طاحنة ، فقهال : »

في ذلك الحُلم العريض الطريل؟ أعطاك من مُلكك إلا القليل! مُلكك إن قيسَ إليه الضّيل غادر من فع ، ولا من سبيل والنصف للرومان فيا يقول أيهما \_ يارب حماض ثقيل؟! فإن خطب المسلمين الجليل فإن خطب المسلمين الجليل ولا برومان فنعطى فتيل يوم رعاياك الفريق الذليل يوم رعاياك الفريق الذليل وليت ظلّ السلم باق ظليل! وليت ظلّ السلم باق ظليل!

يارَبِّ، ماحكمُك ؟ ماذا ترى قد قام غليوم خطيبًا، فما شيد في جنبيك مُلكًا له قد ورَّث العالَم حيًا، فما فالنصف للجرْمانِ في زَعمِه فالنصف للجرْمانِ في زَعمِه يارَبِّ، قلْ: سيْفُك أم مَينْفُه ؟ يارَبِّ مَلكَا له لا نحن جرمان لنا حِصَّة يارَبِّ ما أحلامُه يارَبِّ ما أحلامُه يارَبِّ ما أحلامُه يارَبِّ ما أحلامُه يارَبِّ ، لا تنسَ وعاياك في يارَبِّ ، لا تنسَ وعاياك في جناية الجهل على أهلِه جناية الجهل على أهلِه يا ليتَ لم نَمدُدُ بِشرُّ يكا على أهلِه يا ليتَ لم نَمدُدُ بِشرُّ يكا خواوا

## نَادى الْمُوسِيقِلِي الشُّرْقِي

« وقال يخـــــاطب الملك فؤاد الأول في حفلــــة اقتتاح نادى الموسييقى الشرقى سينة ١٩٢٩ ء

وفرغْتَ من صَرْحِ الفنونِ بناءَ لَحْظَ. العيونِ ، وأُعجبَ الإصغاءَ

خَطَّتْ يداكُ الرُّوضَةُ الغَدَّاء مازلتَ تَذهبُ في السُّمُوّ بركنِهِ ﴿ حتى تجاوزَ رُكنُهُ الجَوْزاء دارٌ من الفنّ الجميل تقسَّمَتْ للساهرين روايةً ورُواءَ كالروْضِ تحتَ الطيرِ أَعجبَ أَيْكُه ولقد نَزَلْتَ بِها ، فلم نُرَ قبلَها فَلكَّا جلا شمسَ النهارِ عِشاءَ وتوهَّجَتْ حتى تقلُّب في السَّنا ﴿ (وادى الملولَةِ) حجارةً وفضاء فتلفَّتُوا يتهامسون : لعلَّهُ فَجرُ الحضارةِ في البلاد أَضاءَ تلك المعازفُ في طُلولِ بنائهم أكثرْنَ نحو بنائكَ الإعاء وتمايكت عيدانُهُنَّ تحيَّةً وترنَّمَتْ أُوتارُهُنَّ ثناء

ياباني الإيوانِ ، قد نسَّقتَهُ وَحَذَوْتَ في هِنْدامها (الحمراء)(١) أَينَ (الغريضُ) يحِلُّه أو (مَعْبَدٌ) (٢) يَتبوَّأُ الحُجراتِ والأَبهاءِ ؟

<sup>(</sup>١) من قصور بني الأحمر في غرناطة بالأندلس: ( الهمبرا ) .

<sup>(</sup>٢) القريض ، ومعبد : من أمراء الفناء العربي .

العبقِريّةُ من ضَنائنه التي يَحبو بها - سُبْحانَه - مَنْ شاء بَعثَ الهَزارَ ، وأَرسَلَ الوَرْقاء فاتَ (الرشيدَ) ، مَأْخَطَأَ النُّدَمَاءَ خَلَدُوا على جَنباتِه أسهاء لِم نُلْفَ أَمْجَدَ أُمَّة آباءَ ظُلَّ الوجردُ جَهامةٌ وَجَفاءَ

لما بنيتَ الأَيْكَ واستَوْهَبْتَهُ فسمعت من مُتَفَرِّدِ الأَنغام ما والفنُّ ربحانُ الملوكِ ، ورُبِّما لولا أياديه على أبنائنا كانت أواثلُ كلِّ قوم في العُلا ﴿ أَرْضًا ، وكُنَّا فِي الفَهُ الْ لولا ابتسامُ الفنِّ فيها حَوْلَهُ جرِّدْ من الفنِّ الحياةَ وما حَوَتْ تَجدِ الحياةَ من الجمالِ خَلاء بالفنِّ عالجت الحياةَ طبيعةٌ قد عالجت بالواحةِ الصحراء تَأْوِى إليها الروحُ من رَمْضائِها فتُصيب ظِلاً ، أَو تُصادِفُ ماء نبضُ الحضارةِ في المالكِ كلُّها يَجرى السلامةَ أو يدق الدّاء إِن صحَّ فَهْيَ على الزمان صحيحة أو زاف كانت ظاهرًا وطِلاء

إِنْ التَعَاوُنَ قَوَّةً عُلُويَّةٌ تَبَنِي الرَجَالَ ، وتُبَدِعِ الأَشْيَاءَ

انظرْ البالفاروق عَرْسَكَ ، هل ترى بالغرْسِ إلا نعمَةٌ ونَماء ؟ مِنْ حَبّةٍ ذُخِرَتْ ، وأَيدِ ثابَرَتْ جاء الزمانُ بجَنّة فَيْحاء وأَكنَّتِ الفنِّ الجميلَ خَميلةٌ رَمَثِ الظِّلالَ ، ومَدَّتِ الأَفياء بذَلَ الجهودَ الصالحاتِ عصابةً لا يَسأَلون عن الجهود جَزاء صحِبوا رسولَ الفنِّ لا يأْلُونَه خُبًّا ، وصدقَ مودّة ، ووَفاء دَفعوا العوائقَ بالثبات ، وجاوزوا ما سرٌّ من قَلَر الأُمور وساء · لم تبُّدُ للأَبصار إلا غارساً ليخوالِف الأَجيالِ أو بَنَّاء تغدو على الفترَاتِ تَرتَجِلُ النَّدَى وتروحُ تصطنِعُ اليَدَ البيضاء فى مَوكِب كالغيْثِ سار ركابُه بِشْرًا ، وحَلَّ سعادةٌ ورخاء أنت اللِّواءُ التف قومُك حَوْله والتاجُ يجعله الشعوبُ لِواءَ مِنْ كُلِّ مِعْذَنة سَمِعْتَ مَحَبَّةً وبكلِّ ناقوسِ لقيتَ دُعاء

فلْيَهْنِهِمْ ؛ حاز الْتِفاتك سَعْيُهم وكسا نليِّهُمُو سَنَّا وسَناء يتألُّفان على الهُتافِ، كما انبَرَى وَتر يُساير في البَنان غِناء

## في دَار الأُوبرَا (\*)

« هذه القصيدة لم يتبين لى - على وجه اليقين - سبب انشسادها ، واحسبه نظمها لمناسسبة احتفسال في دار الاوبرا أقامته جمعية من جمعيات البر بأبناء السبيل ،

وثناءٌ في فَمِ الدارِ جميلُ فَتِحَتْ للخير جِيلًا بعدَ جيل؟ ركنُها السُّؤدَدُ والمجدُّ الأَثْبِل وعقدناه لسبّاق أصيل وشموس شُيِّعت يومَ الرحيل ماج بالخيِّر والسَّمْحِ المُنيل ومشى يستروح البُرْء العليل

حَبَّذا السَّاحةُ والظلُّ الظليلُ لم تَزَلُ تجْرى به تحت الثَّرى لُجَّة المعروفِ والنَّيْلِ الجزيل صُنعُ إِساعيلَ ، جلَّتْ يدُه كلُّ بُنيانٍ على الباني دليل أَتُراها سُدَّةً من بابه مَلعبُ الأَيَّامِ ، إِلَّا أَنَّه ليس حظُّ الجِدِّ منه بالقليل شهد الذاس ما «عائدةً» وشجى الأَّجيالَ من «فِرْدِي» الهديل واثتَنفنا في ذَراهَا دُولةً أَين عصرًا طويلًا ، وأتنى دون أن تُستبأنفَ العصرُ الطويل كم ضُفرْنا الغارَ في مِحرابها كم بدور وُدِّعَتْ يومَ النَّوَى رُبَّ عُرسٍ مَرَّ للبِرِّ بها ضحِك الأيتامُ في ليلته

<sup>(</sup> الله الثانية ، الطبعة الثانية ،

والتقى البائسُ والنُّعْمَى به وسعى المأوى لأَبناء السبيل ومن الأرض جَدِيبٌ ونَد ومن الدُّور جَوادٌ وبخيل

يا شباباً حُنفاء ضمهم منزلٌ ليس بمذموم النزيل ويُنحِّيهم عن المَرْعَى الْوَبيل كلَّ مولود وإن جلَّ ضئيل تُبعُ الظنُّ عن الإنصاف مِيل قلَّتِ الحيلةُ في قالَ وقيل رِقَّةَ الدين إلى الخُلْقِ الهزيل ؟! مُرشد للنَّشْء بالهَدِّي كَفيل نَشَأً عن سُنَّةِ البِرِّ يَميل كلُّما عَبُّ ، وكونوا السلسبيل رَوَّت العُشْبَ ، ولم تنسَ النخيل كلُّ نفسٍ بكتابٍ وسبيل فاطرحوا خلفكموا العِبْءَ الثقيل ليلة القدر من الشهر النبيل ومشي بين يديه جبركيل

يصرِفُ الشبان عن وِرْدِ القَلَى اذهبوا فيه وجِيثوا إخوةً بعضُكم خِدنٌ لبعضٍ وخليل يَضُرَّنكمو قِلَّته أرجقت في أمركم طائفةٌ اجعلوا الصبر لهم حِيلَتكم أيريدون بكم أن تجمعوا خَلَتِ الأَرضُ من الهَدْي ، ومن فترى الأُسرةَ فَوْضيَ ، وترى لا تكونوا السَّيْلَ جَهْمًا خَشِنًا رُبَّ عَينِ سَمْحةٍ خاشعةٍ لا تُماروا الناسَ فيما اعتقدوا وإذا جئتم إلى ناديكمو هذه ليْلَتُكم في «الأَوبِرا» مهرَجانٌ طوَّف الهادى به وتجلُّت أُوجُهُ زَيِّنها غُرَرٌ من لَمْحَةِ الخير تَسيل

فكأن الليلَ بالفجر انجليَ وكأن الدارَ في ظلِّ الأَصيل

أيا الأَجوادُ لا نجزيكمو لَلَّهُ الخيرِ مِنَ الخيرِ بَديل رجلُ الأُمَّةِ يُرجَى عندَه لجليل العَمَلِ العَوْنُ الجليل العَمَلِ العَوْنُ الجليل إن دارا حُطْتُموها بالنَّدَى أَعَدْتْ عهدَ النَّدَى أَلَّا تَميل

#### مَصْرَعُ بُطْرُس غالي باشا

« حينما قتل بطرس غالى باشا في مصر برصـــامة من يد ابراهيــم الورداني في ســة ١٩١٠ هاجت النفوس ، وأستاء كثير من الاقبــاط ، لوقـــوع الجريمة على أعيم ووزير قبطي ، فقــال في ذلك : »

هَبوه (يسوعاً) في البريّة ثانيا وهذا قضاء الله قد غال (غاليا) وداهية السُواس لاقى الدَّواهيا عليه ؛ لأوْدَى فجأة ، أو تداويا إذا هي حانت لم تُوخَّر ثوانيا ويبقى الأنام اثنين : مَيْتًا ، وناعيا! وننيله أسباب الشّقاق نواحيا وبينهما كانت لكلً مَغانيا ؟ ورموسَى ) و (طه ) نعبُدُ النيلَ جاريا؟ وهلّا فديناه ضِفافاً وواديا ؟ وفي المسلمين الخيرُ ما زال باقيا وفي المسلمين الخيرُ ما زال باقيا فقيدُماً عرفنا القتل في الناس فاشيا فقيدُماً عرفنا القتل في الناس فاشيا

بنى القبعط. إخوان الدُّهور، رُوَيْدَكُم حملتُم لحِكم اللهِ صلب (ابن مريم) سديد المرامي قد رماه مُسَدِّد وواللهِ ، او لم يُطلِق النارَ مُطلِق نفس قضه ، ومقدار ، وآجال أنفس نبيد كما بادت قبائل قبلنا تعالوا عسى نطوى الجفاء وعهده ألم تك (مصر ) مهدنا ثم لَحْدَنا ألم نك من قبل (المديح ابن مريم) ألم نك من قبل (المديح ابن مريم) فها تال منكم أهل وق ورحمة وما زال منكم أهل وق ورحمة والم ينكم عن ذمة قتل (بُطرس)

# تَحيَّةُ غَلْيُوم الثَّاني لِصَلاَح الدِّينِ في القَبْر

عظيمُ الناسِ مَن يَبكى العظاما ويَندُبُهُم ولو كانوا عِظاما

وأكرَمُ من غمام عندَ مَحْلِ فتَّى يُحيى بمحتِهِ الكراما وما عُذرُ المقصِّر عن جزاء وما يَجزِيهُمو إلى كلاما ؟! فهل من مُبلِغ عليومَ عنّى مقالًا مُرْضِيًّا ذاك المقاما ؟ رعاكَ اللهُ من ملكِ هُمام تعهَّدَ في الثَّرَى مَلِكًا هُماما أرى النِّسيانَ أظمأه ، فلمَّا وقفْتَ بقبرِه كنتَ الغَماما تُقرِّبُ عهدَه للناس حتى تركتَ الجليلَ في التاريخ عاما أتدرى أيَّ سلطان تُحيِّي وأيَّ مُلَّكِ تُهدى السَّلاما ؟! دَعَوْتَ أَجَلَّ أَهِلِ الأَرضِ حَرْباً وأَشْرِفَهِم إِذَا سَكَنُوا سَلاما وقفتَ به تُذَكرُهُ مُلوكاً تَعَوَّدَ أَن يُلاقِوهُ قِياما ! وكم / جَمَعَتْهُمو حربٌ ، فكانوا حداثِدَها ، وكان هو الحُساما كِلامٌ للبريّةِ دامياتٌ وأنتَ اليومَ مَنْ ضَمَدَ الكِلاما فلما قلت ما قد قلت عنه وأسمعت الممالك والاناما تساء لَتِ البريّةُ وهي كُلْمَي أُحُبًّا كان ذاك أم انتقاما ؟ وأنتَ أَجلٌ أَن تُزرِى بِميْتِ وأَنتَ أَبرٌ أَن تُؤذِي عظاما فلو كان الدوامُ نصيبَ مَلْكِ لنال بحدٍّ صارمِهِ الدواما

### الْفَذَــار (٠)

سَمَا يُناغى الشُّهُبا هل مَسُّها فألتَهبا؟ كالدَّيْدبانِ أَلزَمُو أَ في البحار مَرْقَبا شَيَّع منه مَرْكَبًا وقام يَلقَى مركبا بَشَّرَ بالدارِ وبالْ أَهلِ السُّراةَ الغُيَّبا وخَطَّ. بِالنُّورِ على لوْحَ ِالظلامِ: مَرْحَبَا كالبارق المُلِعِ لم يُولِ إلا عَقَبا يارُب ليل لم تَذُق فيه الرُقادَ طَرَبا بِتْنَا نُراعِيهِ كُمَا يَرعَى السُّراةُ الكوكبا سعادةً يعرفها في الناس من كان أبا مَشَى على الماءِ ، وجَا بَ كالمسيح العَبَبا وقام في موضعه مُستشرِفاً مُنقِّبا يَرمِي إِلَى الظلام طَرْ ﴿ وَأَ حَاثِرًا مُذَبُّذَبِا كَمُبْصِرٍ أَدارَ عَيْسَسَنًا فِي الدُّجَى ، وقَلَّبَا كيصر الأعشى أصا مه في الظلام . ونَما وكالسراج في يُدِ الـــــريح ، أضاء ، وخَبَا كلمحة من خاطرٍ ما جاءً حتى ذُهبا مُجْتنِبُ العالَمِ في عُزلته مُجْتنَبا

<sup>(44)</sup> زيدت هذه في الطبعة إلثانية .

إلا يشراعاً ضليَّ ، أو فُلْكًا يُقاسى العَطَبا حال العَلَبا

وكان حارسُ الفَذا رِ رجُلاً ، مُهنّباً يَهوَى الحياة ، ويُحبُ العيشَ مهلا طيبا أَتَتُ عَلَيه مَنْوا تُ مُبْعَدًا مُؤْتَرِبا لِم يَرَ فيها زَوْجَهُ ولا ابذَه المحبّبا وكان قد رعى الخطيب ، ووعى ما خطبا فقال : ياحارسُ ، خَلِّ السَّخْطَ. والتَّعَتُبا من يُسعِفُ الذاسَ إذا نُودِى كُلُّ فأَبِي ؟ ما الناسُ إذا نُودِى كُلُّ فأبي ؟ ما الناسُ إذا نُودِى كُلُّ فأبي ؟ ما الناسُ إخوتى ولا آدمُ كان لى أبا

......

أنظر إلى ، كيف أقضى لهم ما وَجَبَا ؟ قد عشت في خدمتهم ولا تراني تعبا كم من غربت قمت عند لله مراته مطببا وكان سجسما هامدا حركته فاضطربا وكنت وطأت له مناكبي ، فركبا حتى أتى الشط ، فبش مَنْ به ورحبا وطاردُوني ، فانقلَبْتُ خاسرًا مُخيبًا ما نلت منهم فيضة ولا مُنخت ذهبا وما المجزاء؟ لا تسل كان الجزاء عجبا ا

أَلْقُوا على شَبكا وقطَّعونى إِرَبا واتخذ الصَّناعُ من شَحمى زَيْتًا طيبًا واتخذ الصَّناعُ من شَحمى زَيْتًا طيبًا ولم يَزَلُ إسعافُهم لي الحياة مَذْهَبا ولم يزل سَجِيتى وعملى السُحبًا إذا سمعت صرخة طِرتُ إليها طَرَبا لا أَجِرُ المُسْعِفَ إلا مَلكاً مُقربًا والمُسْعِفون في غلي يؤلفون مَوْكبا والمُسْعِفون في غلي يؤلفون مَوْكبا يقول «رضوانُ» لهم. هيًّا أدخُلوها مرحبا يقول «رضوانُ» لهم. هيًّا أدخُلوها مرحبا مُذنبًا مُذنبًا مُذنبًا مُذنبًا مُذنبًا مُذنبًا اللهُ لهُ ما أذنبا

## القَمَرُ عَلَى آفَاقِ كَلاَزُومِينَ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ الأَسْنِي

فدَيْنَاهُ مِن زائرٍ مُرْتقَبْ بدا للوُجودِ بمرأَى عَجَبْ

تَهُزُّ الجبالَ تَباشيرُهُ كما هَزَّ عِطفَ الطَّروبِ الطَّرَب ويُحْلِي البحارَ بَلاَلائِهِ فمِنَّا الكِتُوسُ، ومنه الحبَب منارُ الحُزونِ إذا ما اعتلى منارُ السهولِ إذا ما انقلَب أَتَانَا مِن البَحْرِ فِي زُوْرَقِ لُجَيْنًا مَجَاذِيفُهُ مِن ذهب فقانا : سُليانُ لو لم يَمُتْ وقِرعونُ لو حَمَلَتْهُ الشُّهُب و كِسرَى وما خَمدَت نارُه ويوسُفُ لو أَنه لم يشِب وهيهاتَ ! مَا تُوَّجُوا بِالسَّدَا وَلاَ عَرْشُهُم كَانَ فَوَقَ السُّحُبِ أَنَافَ على الماء ما بينَها وبينَ الجبالِ وشُمِّ الهضب فلا هو خاف ، ولا ظاهر ولا سافر ، لا ، ولا مُنتقِب وليس بِثَاوِ ، ولا راحل ولا بالبعيدِ ، ولا المقترب تَوارَى بِنصفِ خلالَ السُّحُبُ ونصفُ على جبلِ لم يَغِب يجدُّدُها آيةً قد خلت ويذكُرُ ميلادَ خيرِ العَرَب

« أوفدته الحميكومة المصرية ألى ( أثينا ) عاصمة اليونان لحضور مؤتس المستشرقين ، فقال يخاطبها : ،

إِن تسألي عن مِصْرَ (حَوَّاء) القُرى وقَرارةِ التاريخِ والآثارِ فالصُّبحُ في (مَنْفٍ) و (ثيبة ) واضحٌ مَنْ ذا يُلاق الصُّبحَ بالإنكار ؟ بالهَيْلِ مِن (مَنْفُ) ومن أرباضِها مَجْدُوعُ أنفٍ في الرّمالِ كُفَادِي(١) خَلَتِ الدُّهُورُ وما التَقَتُ أَجفانُه وأَتَتْ عليه كَلَيْلة ونَهاد مَا فَلَّ سَاعِدَهُ الزَمَانُ ، ولم يَنَالُ منه اختلافُ جَوادِف وذُوار كالدُّهرِ لو مَلكَ القيامَ لِفَتْكة ٍ أَو كان غيرَ مُقَلِّم ِ الأَظفار وثلاثة شبُّ الزمانُ حيالها شُمُّ على مَرِّ الزَّمانِ ، كِبار (٢) قامت على النيلِ الْعَهِيدِ عَهِيدةً تكسوه ثوبَ الفَخْرِ وهْيَ عَواد من كلّ مركوز كرَضْوَى في النُّرَى منطاوِل في الجوّ كالإعصار الجنُّ في جَنَباتها مُطروقةٌ ببدائع البنَّاءِ والحفَّارِ والأرضُ أَضْيَعُ حِيلةً في نَزْعِها من حيلةِ المصلوبِ في المِسهاد تلك القبورُ أَضَنَّ من غَيْب بما أَخفَتْ منَ الأَعلاق والأَذخار

<sup>(</sup>۱) الكفارى : العظيم الأذنين ، يشير الى تمثال أبى الهول -

<sup>(</sup>٢) يشير الى الأهرام •

نام المُلوك بها الدُّهورَ طويلةً يجِدون أُروحَ ضَجْعَة وقرارٍ كُلُّ كَأَهْلِ الكهف فوقَ سَريرِهِ والدهرُ دونَ سَريرِهِ بهيجار أَملاكُ مصرَ القاهرون على الوَرَى المنزَلون منازلَ الأَقمار هَتَكَ الزمان حِجابَهم ، وأزالهم بعدَ الصِّيانِ إزالةَ الأَسرار هيهاتَ ! لم يَلمِسْ جلالَهُمُو البِلَى إلا بأَيدٍ في الرَّغام قِصار كانوا وطَرْفُ الدهر لا يسمُو لهم ما بالهم عُرِضُوا على النُّظَّار ؟ لو أمهلوا حتى النُّشُورِ بِلدُورِهم قاموا لخالقِهم بغير غُبار!

## ذِ كُرِى مُحَّمَّد فَريد

« القيت في الاحتفال بالذكرى الخامسة المغفور له محمد قريد بك سنة ١٩٢٤ » :

ونُدنى خَيالَ الأَمسِ وهُو بعَيدُ عليهِ عَليهِ عَليه عليه الحي كيف يسود وإن لم يَفُتنا في الحقوق جديد مَجالُ الضحايا أَنتَ فيه فريد ولا فوق ما قاسيْتَ فيه مَزيد وأنت باقاق البلادِ شَريد وتَرْزَحُ تحت الداء ، وهُو عَتيد من المالِ لم تبخلُ به ، وتليد من المالِ لم تبخلُ به ، وتليد إذا جزع المحضورُ وهُو يَجود على مِدِّهُ نَبني العُلا ، ونَشِيد وكيف يُحامى دونهُ ، ويَدود وكيف يُحامى دونهُ ، ويَذود وكيف يُحامى دونهُ ، ويَذود

نُجدُّدُ ذِكرَى عهدِكم ونُعيدُ وللناسِ في الماضي بصائرٌ يَهتدِي وللناسِ في الماضي بصائرٌ يَهتدِي إذا الميتُ لم يكرُمُ بأرضِ ثذاؤُهُ ونحنُ قضاةُ الحقِّ ، نَرعي قديدَهُ ونعلمُ أنّا في البِناءِ دعائمٌ فريدُ ضحايانا كثيرٌ ، وإنما فماخلف ماكابكُت في الحقّ غايةٌ تعربُّ ت عشرًا أنت فيهن بانش تجوعُ بِبُلدان ، وتَعْرَى بِغيرِها تجوعُ بِبُلدان ، وتَعْرَى بِغيرِها ألا في سبيلِ اللهِ والحقّ طارف وجودُك بعد المالِبالنفسِ صابرًا فلا زِلْت تمثالاً من الحقّ خالصاً فلا زِلْت تمثالاً من الحقّ خالصاً فلا زِلْت تمثالاً من الحقّ خالصاً يُعلم نَشَ الحي كيف هَوى الحِمى

## النَّحٰيلُ مَابَيْنَ الْمُنْتَزَوِ وَأَبِي قِير

« نظمها بالاسكندرية في صيف سنة ١٩٣١ ع

وباسقة من بنات الرمالِ نَمت وربَت في ظلالِ الكُثُب . وطافَ عليها شُعاع النهارِ مِنَ الصَّحْوِ ،أُومِنْ حَواشي السُّحُب مُفصلَّةً بِشُذورِ الذهب

أَرى شَجَرًا في السهاء احتجب وشق العَنانَ بِمَرْأَى عَجِبْ مآذنُ قامت هُنا أو هناكَ ظواهِرُها درجٌ من شذَب وليس يؤذِّنُ فيها الرجالُ ولكن تُصيح عليها الغُرُب كسارية الفُلْكِ ، أَو كالمِســلَّةِ ، أَو كالفَذارِ وراء العَبَب تطولُ وتقصُرُ خلفَ الكثيب إذا الريحُ جاء به أو ذهب تُخالُ إِذَا انَّقدَتُ فِي الضَّحَى وجَرَّ الأَصيلُ عليها اللهَب ٠٠ وَصِيفةً فرعونَ في ساحة من القصر واقفةً تَرْتقِب قد اعتَصَبتُ بفصرِص العَقييقِ وناطت قلائد مَرْجانِها على الصدر ، واتَّشَحَتْ بالقَصَب وشَدَّتُ على ساقِها مِئْزَراً تَعقَّدً/ من رأسِها للذنكب

أَهذا هو النخلُ مَلْكُ الرِّياضِ أَمبرُ الحقولِ، عروسُ العزب؟

فيا نخلةَ الرملِ ، لم تَبخلى ولا قصَّرَتْ نَخَلاتُ التُّرب وأَعجَبُ : كيف طوَى ذِكْرَكُنَّ ولم يحتفلُ شعراءُ العرب؟! أليس حراماً بُحلُّو القصا ثدِ من وصفِكن ، وعُطْلُ الكتُب؟ وأَنتنَّ فِي الهاجراتِ الظِّلالُ كأَنَّ أَعالِيكُنَّ العَبَب وأنتن في البيد شاة المُعِيلِ جَناها بجانبِ أخرى حَلبَ وأنتن في عَرَصاتِ القصورِ حسانُ الدُّمي الزائناتُ الرّحب جناكنّ كالكرم شتّى المذاقِ وكالشَّهْدِ في كل لون يُحَبّ

طعامُ الفقيرِ ، وحَلوَى الغَنيُّ وزادُ المسافرِ والمُغْتَرِب ؟

## الْبَحْرُ الْأَبْيَضُ

و نظمت بالاسكندرية في صيف سنة ١٩٣١ ،

بالرّمالِ النُّواعِمِ البيضِ مُغْرَى؟! طافتحتَ الضَّحَى عليهنَّ ، والجو مَرُ في سُوقِه يُباعُ ويُشْرَى حِثْنَهُ فِي مَعاصِمِ ونُحورِ فكسا مِعْصَمًا، وآخرَ عَرَّى وأَبَى أَن يُقلِّدُ الدُّرُّ واليا قوتُ نحْرًا ، وقلَّدَ الماسَ نحْرا وتّرى خاتماً وراءً بَنانِ وبّناناً من الخواتيم صِفْرا وسِوارًا من زَنْدِ حسناء فرّا وترى الغِيدَ لُولُوا ثَمَّ رَطْبًا وجُماناً حَوَالَي الماء نَشْرا وكأنَّ الساء والماء شِقًا صَدَف ، حُمُّلا رفيفًا ودُرًّا أَو رَبِيعٌ من ريشةِ الفنِّ أَبِهَى مِن ربيع الرُّبِّي ، وأَفتنُ زَهْرا في حَواشِيهِما يواقيتَ زُهْرَا

أمِنَ البحرِ صائعٌ عَبْقُرِيُّ وسِوارًا يَزينُ زَنْدَ كَعَابِ وكَأَنَّ السهاءَ والماء عُرْشُ مُتْرَعُ المهرَجان لمْحًا وعِطرا أو تهاويلٌ شاعرٍ عَبقريٌ طارَحَ البحرَ والطبيعةَ شعرا یا سِوارَیْ فَیْرُوزَجِ ولُجَیْنِ بِهما حُلِّیَتْ معاصِمُ مِصْرا في شُعاع ِ الضُّحَى يعودان ماسًا وعلى لمُحَة ِ الأَصائلِ تِبْرا ومَشَتْ فيهما النّجومُ فكانت

لكَ فِي الأَرْضِ مُوكَبُّ لِيسِ يِأْلُو السِيسِرِّيحَ والطيرَ والشياطينَ حَشْر ا(١) سِرْتَ فيه على كنوز (شُلما ۖ نَ) تعدُّ الخُطي اختيالاً وكِبْرا وتَرنَّمْتَ في الركابِ ، فقلنا واهبُّ طاف في الأَناجيل يَقرا هو لحنُّ مُضَيِّعٌ ، لا جواباً قد عرفنا له ، ولا مُستقرًّا لك في طيِّهِ حديثُ غرام ٍ ظُلُّ في خاطر المُلكِّن سِرًّا

من جميع الجهاتِ ، وافترَّ ثَغُرا

قد بعثنا تحيُّةً وثناءً لكَ يا أَرفعَ الزواخِر ذِكرا وغشيناكَ ساعةً تَنْبِشُ المَا ضِيَ نبشًا ، وتقتُلُ الأَمسَ فِكرا وفتحنا القدييم فيك كتاباً وقرأنا الكتاب سطرًا فسطرا ونشَرْنا من طيِّهنَّ الليالي فلَمَحنا من الحضارةِ فَجْرا ورأينا مصرًا تُعلِّمُ (يونا نَ)، ويونانَ تَقبِسُ العلمَ مصرا تِلكَ تَأْتِيكَ بِالبِيانِ نبيًّا عبقريْا ؛ وتِلك بالفنّ سِحْرا ورأينا المنارَ في مطلع النَّجْـــم على برقِهِ المُلَمَّح يُسرَى شاطئٌ مثلُ رُقعةِ الخُلدِ حُسناً وأُديمِ الشبابِ طِيباً وبِشرا جَرٌّ فَيْرُوزَجاً على فِضَّةِ الما ء ، وجَرٌّ الأَصيلُ والصبح تِبرا كَلْمَا جِئْتَهُ تَهْلُلُ بِشَرًّا إِنشْنَى مَوْجَةً ، وأَقبلَ يُرخِي كِلَّةً تارةً ويَرفعُ سِترا شبُّ وانحطُّ. مثلَ أسرابِ طيرِ ماضياتِ تَلُفُّ بالسُّهلِ وَعْرا رُمَا جاءً وَهْدَةً فتردَّى في المَهاوى ، وقام يَطفرُ صَخرا وتَرى الرمل والقصورَ كأَيْكِ حكب الوَكْرُ في نواحيهِ وَكُوا

<sup>(</sup>١) ليس يالو الريح ... الخ: ليس نقصر عنها .

## وتَرى جَوْسَقًا يُزَيِّنُ رَوْضًا وترى رَبوةً تزيِّنُ مصرا

مَيدُ الماء ، كم لنا من (صلاحر) و (على ) وراء مائك ذكرى!(١) كم ملاناك بالسفين مَواقيــــر (٢) كم الجبال جُندًا ووفرا! شاكياتِ السلاح يَخرُجنَ من مصــر علمومة ، ويَدْخلن مِصرا شارعاتِ الجناح في قُبَج الما وكنسر يشدُّ في السّحب نسرا شارعاتِ الجناح في قُبَج الما وكنسر يشدُّ في السّحب نسرا وكأن اللّجاج حين تَنزَّى وتسدُّ الفِجاج كرًّا وفرًا ... أجم بعضهُ لبعض عدو زحفت غابة لتمزيق أخرى! وفلوا ... قذفت همنا عواء وظفرا ورَمَت همنا عواء وظفرا أنت تَعلى إلى القيامة كالقِدْ ر ، فلا حطَّ يومُها لكَ قِدْرا

<sup>(</sup>١) يريد صلاح الدين الأيوبى ومحمد على باشا .

<sup>(</sup>٢) مواقير : موقرة : مثقلة بما تحمل .

# قِفْ حَيٍّ شُبَّانَ الْحِلْي

و نظمها في الطلاب المصريين الذين يطلبون العلم في أووية ه

قِفْ حَى شُبَّانَ الْحِمَى قبلَ الرحيلِ بقافِيهُ عُودَتُهُمْ أَمْسَالُهَا فِي الصالحاتِ الباقيه من كلَّ ذاتِ إشارة ليست عليهم خافيه قلْ : ياشبابُ ، نصيحة مما يُزَوَّدُ غاليه هل راعكم أن المدا رسّ في الكنانة خاويه ؟ هُجرَتُ فكلُّ خلية من كلِّ شُهْد خاليه وتعطّلتُ هالاتُها مِنكم ، وكانت حاليه غَدَتِ السياسةُ وَهْيَ آ مرة عليها ناهيه فهجرتُمُو الوطنُ العز يز إلى البلادِ لقاصيه

أنتم غدًا في عالَم هو والحضارةُ ناحِيهُ وارَيْتُ فيه ثمانِيه وارَيْتُ فيه ثمانِيه ما كنتُ ذا القلبِ الغليسسظِ، والاالطباع الجافيه سيروا به تتعلَّموا سرَّ الحياةِ العاليه

وتأمّلوا البُذْيَانَ ، وادَّكِروا الجهودَ البانيه ذوقوا الناهِلَ صافيه ذوقوا الناهِلَ صافيه واقضُوا الشبابَ؛ فإنَّ سا عته القصيرة فانيه واللهِ لا حَرَجٌ علبسكم في حديثِ الغانيه! أو في اشتِهاءِ السَّحْرِ من لَحْظِ العيونِ الساجيه أو في السارح فَهْيَ بالنَّسَفْسِ اللطيفةِ راقيه!

## ثَنَى عِطْفَيْهِمَا الْهَرَمَانِ تيها

ه وقال يحيى الملك فسسؤاد في اجاد زبارته للحيزة قديسمبر سنة ١٩٣٠ ،

> وقال الثالثُ الأدنىٰ : سلام وشبًّ على جواهره النظام وأخراهُنَّ عِزًّا لا يُرام

بِأَرْضِ الجيزةِ اجتازَ الغَمامُ وحلُّ ساءها البدرُ المام وزار رياضَ إسماعيلَ غيثٌ كواللهِ له المِنَنُ الجِسام ثُنَى عِطْفَيْهِمَا الهرمانِ تِيهًا هَلُمِّي مَنْنُ ؛ هذا تاجُ خوفو كَقُرْضِ الشمسِ يَعرِفه الأَنام نَمتُهُ من بني فِرعَوْنَ هامٌ ومن خلفاء إسماعيلَ هام تألَّقَ في سائكِ عبقريًّا عليه جلالةٌ ، وله وسام ترعرعَتِ الحضارةُ في حلاهُ ونال الفنُّ في أُولى الليَّالى

كظِلِّ النيلِ بُلُّ به الأُوَام ونافس تحتّه الذهب الرُّغام جدارٌ للحضارةِ أو دِعام ومُسْتَشْفَى يُذادُ به السَّقام

مشَى في جيزة الفُسطاط ظِلُّ إذا ما مَسّ تُرْباً عاد مِسْكَا وإنْ هو حَلَّ أرضاً قام فيها فمدرسة الخرب الجهل تُبنّى

إلى الاسعافِ أنجاد كرام وأنتَ من الصفوفِ هو الإمام ومِصرٌ - وحَقُّها - البيتُ الحرام علا شُفَتَى أَبي الهول ابتسام وطافٌ به التلفُّتُ والزِّحام أجلُّ من البيوتِ بها الرِّجام ؟ مُمُمُ الأَيقاظُ ، واليَقُظَى النِّيام ويَخلُّفه من النَّعماء عام زمانٌ ما لِحَاليْهِ دَوام ولا بلدًا بضاعتُه الكلام يَشُدُّ بناءها المَلِكُ الهُمام .

ودارٌ يُستَغاثُ بِها فَيَمضى أساةً جِراحة حِينًا ، وحينًا مَيازيبٌ إذا انفجر الضّرام وأحواضٌ يراضُ النيلُ فيها وكلُّ نجيبةً ولها لجام أبا الفاروقِ ، أَقبَلْنا صُفوفاً إلى البيت الحرام بك اتَّجهنا طلعتَ على الصعيدِ فهَشُّ حتى وكابُ سارتِ الآمالُ فيه فماذا فى طريقك من كُفور كَأَن الراقديين بكل قاعر لقد أَزَمَ الزمانُ الناسَ، فانظُرْ فعِندَكَ تُفْرَجُ الإِزَمُ العِظام وبَعْدَ عَد يُفارِقُ عامٌ بؤس يَدُورُ بمصرَ حالًا بعدَ حال ومصر بناء جَدِّكَ لم يُتَمَّم أليس على يكيك له تمام ؟ فلسنا أُمَّةً قعدتُ بشمسِ ولكنْ هِمَّةٌ في كلِّ حينٍ نَرومُ الغايةَ القُصْوَى ، فَنَمْضي وأنت على الطريقِ هو الزِّمام ونقصر خطوةً ، ونَمُدُّ أُخرى وتُلجِئُنا المسافة والمرام ونَصْبِرُ للشدائدِ في مقام ويَغلِبُنا على صبر مقام

فقوً حضارة الماضى بأخرى لها زَهْوٌ بِعصرِكَ وانسامُ تَرفُّ صحائفُ البَرْدِيِّ فيها وينطقُ في هياكلها الرَّخام رُعَتك وواديًا ترعاه عنّا من الرحمٰنِ عينٌ لا تنام فإن يك تاجُ مصر لها قواماً فمصرُ لناجِها العالى قوام ليتهنأ مصرُ ، وليكهنا بنوها فبينَ الرأس والجسمِ التنام

# الأميرة فتحية

﴿ وَتَالَى فَي بِرِقِيَّةً بِهِنِيءَ الأميرةِ انسابقة فتحية •

فَتُحِيِّةٌ دُنيا تَدُومُ ، وصِحةً تَبقى ، وبهجَةُ أُمَّةِ ، وحياة مَوْلاى إِنَّ الشَّمْسُ فَي عَلِياتُهَا أَنفَى ، وكُلُّ الطيباتِ بَناتُ ا

د وقال بهنيء الدكتور على باشا ابراهيم بمناسية الانسام طيب بربة البائسوية سنة ١٩٢٠ .

> وكلُّ سلاح أداةُ العَطَب لطيفُ الصُّبا في جُفون العَصب فکفٌ تُدَاوِی ، وکفٌ تَهَب كأَنْكُ للموتِ مَوْتُ أَتبِع فَلَم يَرُ وجْهَكُ إِلَّا هَرَبِ ا

> يَدُ الملكِ العلوى الكريم على العلمِ هَزَّتْ أَخاه الأَدبْ لسانُ الكنانةِ في شكرها وما هو إلا لسانُ العَرَب قضَتْ مِصرُ حاجتُها يا (عَلَيْ) ونالتْ ، ونال بَنوها الأَرَب وَهَنَّأْتُ بِالرُّنَّبِ العَبِقَرِيُّ وهَنَّأْتُ بِالعَبِقْرِي الرُّنَّبِ على ، لقد لقَّبَنْكَ البِلادُ بآسِي الجِراحِ ، ونِعْمَ اللَّقَب مِللحُك من أدواتِ الحياةِ ولفظُكَ (بِنْجُ)، ولكنَّهُ أَنامِلُ مِثلُ بَنانِ المسيح أواسِي الجِراحِ ، مَوَاحِي النُّدَب تعالِيجُ كَفَّاكُ بؤسَ الحياةِ ويستمسك الدُّم في راحَتَيْك وفوْقُهُما لا يَقرُّ الذَّهب

# ياقماهِرَ الْغَرْبِ الْعَتِيدِ

رقال في حقل تكريم البطل العالمي مي حمسسل الإلقال السيد نصير ، فيديسمبر سنة ١٩٣٠

وتَلَقُّ من أوطانك الإكليلا ومُنِحْتُ مِن عطف ابن إسهاعبلا ويَرَوْا على أعرافِك المِنْليلا يَبْغِي المُغامِرُ عالياً وجليلا ليس التوسُّطُ. للنُبوغ سبيلا بثناء مِصْرَ على الشفاهِ جَميلا فى البأس ترفع فى الفَضاء الفِيلا! جعل الحليد لساعديك ظيلا وطَرِخْتُهُ أَرْضاً ، فَصَلُّ صَلِيلا تتلو عليه وتقرأ التّنزيلا ؟ فاصليم بركنك دكنها ليميلا فتَمشُّ في أركانِها لِتَزولا

شرَفًا نُصَيْرُ ، أَرْفَعُ جَبِينَكُ عَالِياً بُهنِيكَ ما أعطِيتَ من إكرامِها اليومَ يَومُ السَّابِقِين ، فكنْ فتَّى لم يَبْغ من قصّب الرَّهانِ بَلِيلا وإذا جَرَيْتَ مع السوابق فاقتحِمْ غُرَرًا تسيل إلى المدى وحُجُولا حتى براكَ الجمعُ أُوَّلُ طالعِ هذا زمانٌ لا تَوسُّطَ. عِندَه كنْ سابقًا فيه ، أوِ ٱبْقَ بِمَعْزِل يا قاهرَ الغرب العتبيدِ ، مَلاَّته ﴿ قلَّبْتَ فيه بدًّا تكاد لِشِدُّ إن الذى خَلق الحديدَ وبأُسُه زُخْرُحْتُه ، فتخاذلت أجلادُه لِمَ لا يَلِينُ لك الحديدُ ولم تزَلَ اِلْأَزْمَة اشْتَذَّتْ وراْنَ بِلاَزُها (شمشونُ) أنت ، وقدرُستْ أركانُها

أَحَمَلْتَ دَيْنًا في حياتِك مَرَّةً ؟ أَحَمَلْتَ يوماً في الضَّلوع غليلا ؟ أحَملتَ ظُلمًا من قريب غادِر أو كاشيح بالأَمسِ كان خَليلا ؟ أحملتُ منَّا بالنهارِ مُكرَّرًا والليل، مِنْ مُسْدِ إليك جَميلا ؟ أحملتَ طُغيانَ اللئيمِ إذا اغْتَنَى أو نال مِنْ جاهِ الأُمورِ قليلا ؟ أحملتَ في النادي الغيبيُّ إذا التَّقَى مِن سامِعِيه الحمدُ والتبجيلا؟ تلك الحياة ، وهذه أثقالُها وُزن الحديدُ بها فعاد فشيلا ا

قلْ لَى نُصَيْرُ وَأَنْتَ بَرُّ صَادِقٌ ﴿ أَخَمَلْتَ إِنْسَانَا عَلَيْكَ ثَقِيلًا \*

# بْنُ زَيْدُون

انشاعا نرحیبا بدیوان ابن زیدون ، حین ظهر مطبوع
 لاول م م فی مصر ، بعنایة الاستاذ الادیب کامل کیلانی »

يا أَبْنَ زيدونَ ، مُرحبًا قد أَطلْتَ التّغيبا إِن ديوانَكَ الذي ظلَّ سرًّا مُحجَّبا، ويُقاسى التَّغْرُبا . . . يَشْتكى اليُتْمَ دُرُّه ... صار في كل بكدة للألبَّ الله مطلبا عربيسا مُهَذَّبا جاءَنا ۾ کامل ۽ به تُجدُ النُّصُّ مُعْجِبًا وتُرى الشَّرح أعجبا أنتَ في القول كلُّه أَجْملُ الناسِ مَذْهبا بأبي أنتَ هيْكلاً مِن فنونِ مُركّبا شَاعِرًا أَم مُصَوِّرًا كنتَ، أَم كنتَ مُطربا ؟ ترسِل اللحنَ كلُّه مُبْدِعاً فيه ، مُغرِبا أَحْسَنَ الناس هاتفًا بالغواني مُشَبِّبا ونزيل المُتوجسين ، النديم المُقرّبا كم سَفاهم بشِعره مِدْحَةً أو تَعَتُّبا ومن المدّح ما جزّى وأذاعَ المناقيبا وإذا ورآه رذيسلةً لا تُماشِئ التأدّبا ما رأى الناسُ شاعِرا فاضل الخُلْقِ طيّبا دُسٌ للناشقين في زُنبَقِ الشعرِ عَقربا

جُلتَ في الخُلد جولة مل عن الخلد مِنْ نَبا ؟ صف لنا ما وراءه من عيون ، ومن رُبَي ونعم ونعم ونضرة وظلال من الصبا وصف الحور موجزًا وإذا شئت مُعلَنِبا

قم تُرى الأَرضَ مِثلما كَنْتُمو أَمسِ مَلْعَبا وترى العيشَ لم يزلُ لَبُنى الموتِ مأْرَبا وترى ذاك بالذى عند هذا مُعَذَّبا

إِنَّ مَروانَ عُصبةً يَصنعونَ العجائبَ ا(١) طُوَّفوا الأَرض مَشرِقاً بالأَبادى وَمَغ رِبا هالةً أَطلعتُكَ في ذِروة المجلِ كوكبا أنت للفتح تنتمى وكنى الفتح منْصِبا لستُ أَرْضَى بغيره لك جَدًّا ولا أَبا

<sup>(</sup>۱) يشير الى اصله « الرومى » والى إيادى بنى مروان على العروبة، يما فتحوا من بلاد الروم ، وبما استعرب من أهلها .

# ٱلْبُلْبُلُ الْغَرِدُ الَّذِي هِزَّ الرُّبِي

« انشدت في العفلة التي اقامتها رابطة الادب الجديد ، تكريما للشاعر الاستاذ « محمود أبو الوقا » ، وكانت هداه القصيدة سببا ألى عناية العكومة المصرية وقتلد بالشاعر سد أبى الوقا سوبسة بدل ساقه المبتورة ا »

والخيرُ أفضلُ عُصبةً ورِفاقا واستنهضوا الآدابَ والأَخلاقا ويُقاتلون البؤسَ والإملاقا يَبْنُون للأَدبِ القديمِ رِواقا زمن يُثير العطف والإشفاقا قَيدًا ، ودون خُطَى الشباب وِثاقا

وعِصابة بالخير ألَّف شَمْلُهم جعلوا التَّعاونَ والبناية هَمَّهم ولقد يُداوُون الجِراح بِبرُّهم يسمونَ بالأَّدب الجديد ، وتارة بعث اهتامَهُمو ، وهاج حنانهم عَرَضَ القُعودُ فكان دون نُبوغِهِ

وشَجَى الغصونَ ، وحرَّكَ الأوراقا فسَق بعَذبِ نسيبِه العُشَاقا يَطوِى البلادَ ويَنشُر الآفاقا ساق ، فكيف إذا استَردَّ الساقا ؟! أو لو يُسيغُ لما يقولُ مَذاقا ... إلا الجَناعَ مُحلِّقًا خفَّاقا ! البُلبُلُ الغرِدُ الذي هزَّ الرُّبِي خَلَفَ البَّهاءَ على القريض وكأسِه في القيد مُمتنِعُ الخُطِي ، وخياله سبَّاقُ غاياتِ البيانِ جَرى بلا لو يَطعمُ الطِّبُّ الصَّناعُ بَيانَه لو يَطعمُ الطِّبُّ الصَّناعُ بَيانَه له غلم يَصنع له

## خَليل مُطْرَان (١)

 د نظمها لتنشيسه في حفلة أقيمت بدار الجامعة المصرية في ١٨ يونيسو سنة ١٩١٣ لتسكريم الشاعر خليل مطران ، لمناسبة انعام الخديوى عباس حلمى الثاني عليه بوسام ، وكانت ألحفـــلة برياسة الامير محمد على توفيق شقيق الخديوي ،

> والأَرضُ رابيةُ وأنتَ سَنامُ وأشمُ مِن هَضَبَاتِك الأَحلام عُرْباً ، وأبناءُ الكريم كرامُ وسعى إليك يحفه الإعظام

لُمْنَانُ ، مَجْدُكَ في المشارق أُوَّلُ وبنوك ألطفُ مِن نسيدِكَ ظلُّهُمْ أخرجتكهم للعالمين جَحاجِحاً بين الرياض وبين أفَّقِ زاهرِ هذا أَديبُك يُحتفَى بوسامِهِ ويُجَلُّ قَدْرُ قِلادةٍ في صدره صدرٌ حَوالَيْه الجلالُ ، ومِلؤهُ حَلَّاهُ ۚ إِحْسَانُ الخَدْدُو ، وطَالَمَا لِعُلاك يامُطرانُ ، أم لنهاك ، أم أم للمواقف لم يَقِفُها ضَيْغُمُّ هذا مقامُ القولِ فيك ، ولم يَزَلُ غالى بقيمتك الأمير محمد

طلع المسيحُ عليه والإسلام وبيانُه للمَشْرقَيْنِ وِسامُ وله القلائدُ سِمْطُها الإلهام كرمٌ ، وخَشيةُ مومِنِ ، وذِما م حلَّاه فضلُ اللهِ والإنعام لِخلالك التشريفُ والإكرام ؟! لولاك لاضطربت له «الأهرام؟! اك في الضائر مَحْفِلٌ ومقام

<sup>(</sup>١) زيدت هذه في الطبعة الثانية .

في مجمع هزّ البيانُ لواءه بك فيه ، واعتزَّتُ بك الأقلامُ ابنُ الملوكِ تَلَا الثناء مخلَّدًا مَيْهَات يَذِهبُ للملوكِ كلام ا فمن البشير لبغليك وبينها نسب تُضِيء بنوره الأيام ٢ بِبْلَى المكينُ الفخُّمُ من آثارها يوماً ، وآثارُ الخليل قيام !

### غاندي

« انشأها تحية لفسائدي الزعيم الهنسسدي الشهور ، حين مروره بمصر سنة ١٩٣١ ، في طريقه الى مؤتمر المائدة المسيستديرة بلنسيدن ،

> بَنِي مِصر ، ارْفَعُوا الغار وحيُّوا بَطل الهِندِ وأَدُّوا واجِبًا ، واقضوا حقوقَ العَلَمِ الفرد

أخوكم في المقاساةِ وعَرْكِ الموقفِ النُّكْلِدِ وفي التَّضْحِيةِ الكبرى وفي المَطلبِ، والجُهد وفي الجرح ، وفي الدمع وفي النَّفي من المهد وفي الرحلة للحقّ وفي مرحَلةِ الوفد قِفُوا حَيُّوه من قرْبِ على الفَلْكِ ، ومن يُعد وغَطُّوا البَرُّ بالآس وغَطُّوا البحرُ بالورد

على إفريزِ (راجْبُوتا نَ)(١) تمثالُ من المجد نبي مِثلُ (كونْفشيُو سُ)، أو من ذلك العهد فريبُ القوْلِ والفعلِ من المنتظرِ المهدى شبيه الرسل في الدُّودِ عن الحقُّ ، وفي الزهد

<sup>(</sup>١) الباخرة التي أقلت غاندي من الهند الى لئلان .

لقد عَلَّم بالحق وبالصبر، وبالقصد ونادى المشرق الأقصى فلبًاه من اللحد وجاء الأنفس المرْضَى فداواها من الحقد والود كا الهندوس والإسلام للألفة والود بسحر من قُوى الروح حوى السَّبْفَبْنِ في غِمد وسلطان من النفس يُقوى دائيض الأسلا وتوفيق من الله وتيسير من السّعد وحظ ليس يُعطاه يوى المخلوق للخلا ولا الصَّول ، ولا الجند ولا بالنسل والمال ولا بالكدح والكد ولكن هبة المولى - تعالى الله - للعبد

سلامُ النيل ياغَنْدِى وهذا الزهرُ من عندى وإجلالٌ من الأهرا م، والكرْنك ، والبَرْدِى ومن مَشْيَخَةِ الوادِى ومن أشبالِهِ المُرْدِ سلامٌ حالِبَ الشَّاةِ سلامٌ غازلَ البُرْدِ ومَن صَدَّ عن المِلح ولم يُقيِل على الشَّهد ومَن صَدَّ عن المِلح ولم يُقيِل على الشَّهد ومَن صَدَّ عن المِلح ولم يُقيِل على الشَّهد من الهندِ إلى السَّندِ ومَن ترْكبُ ساقيهِ من الهندِ إلى السَّندِ سلامٌ كلَّما صليَّ من الهندِ إلى السَّندِ وق اللَّبد

مِنَ (المَائِدَةِ الخَصْرَا عِ)(١) خُدُ حِنْزَكَ ياغندِى ولاحظُ ورَقَ «السِّيرِ» وما في ورق «اللورْدِ» وكنْ أَبرَعَ مَن يكه ببُ بالشَّطْرَنْجِ والنَّرْد ولا في العبقريَّينَ لِقاء النَّدُ للنَّد للنَّد للنَّد وقل : هاتوا أفاعيكم أتى العاوى من الهند! وعُدْ لم تحفيل الذَّامَ ولم تَغترُّ بالحمد فهذا النجمُ لا تَرْقَى إليه هِمَّةُ النقدِ ورُدُّ الهند الهند المؤمّد ورُدُّ الهند للأُمْسسةِ من حدًّ إلى حَدً

<sup>(</sup>١) بطير الى المؤتمر الذي كان مسافرا اليه للبحث في دستور الهند.

## تَحِيّةِ أَبُولُو

يعسسدرها مرة كل شهر \_ في سيسنة ١٩٣٢ -الدكتور المسيد زكى أبو شادى ، فقال يحييها . .

> فإنك من عُكاظِ الشعرِ ظِل على جَنّباتِها رحَلوا وحلّوا صدى المتأدبين به يقل ومِضارٌ يسوقُ إلى القواف سوابِقُها إذا الشَّعراءُ قلُّوا يقول الشُّعرَ قائلُهم رصينًا ويُحسِنُ حين يُكثِرُ أَو يُقِلُّ

أبولُو ، مُرحَبًا بك يا أبولُو عُكاظُ وأنتِ للبُلغاء سُوقٌ ويُنبوعُ من الإنشادِ صافِ ولولا المُحسنونَ بكلِّ أَرضِ لما ساد الشُّعُوبُ ولا استقلُّوا

عسى تأتينَنا بمُعَلَّقاتٍ نَروحُ على القديم بها نُدِلَّ تُذاعُ على يكديكِ وتُستَغَلُّ رُبَى الوَرْدِ المُفتَّحِ أُو أَجَلُّ ورَيحَانُ القرائِحِ لا يُمَلُّ لكل ذخيرة فيها مَحَلُ ولا الأعراضُ فيها تُستحَلُّ وراء يَراعِهِ حَسَدٌ وغِلُ

لعلَّ مَواهبًا خَفِيكَتْ وضاعت صحائِفُكِ المدبَّجَةُ الحِواشي رياحينُ الرِّياضِ يُمَلُّ منها بُمَهُدُ عَبِقريٌ الشِّعرِ فيها وليس الحقّ بالمنقوصِ فيها وليست بالمجال لينقد باغ

ة نظمها بلبنان في مسيف سنة ١٩١٢ لتغنيها أحدى القيان ،

ناديتُ ليلي ، فقومي في الدُّجَي نادي أَو رَدِّدِي من وراء الأَيْكِ إِنشادى ولا الصبابة ؛ فالدمعان من وادِ وكيفبل الصَّدّى ذو الغُلَّةِ الصادى؟ ما سِرْتِ من سامرِ إلا إلى نادى والماء في قدّمَيْنا رائحٌ غادِ هلطِرتُ شوقاً ؟وهل سابقتُ مِيعادى؟ ورحتُ لم أحصِ أفراحي وأعيادي؟

بِي مِثْلُ مَا بِكِ يَاقُمُرِيَّةَ الوادي وأرسِلي الشَّجَوَ أُسجاعًا مُفصَّلةً التكتيمي الوجد ؛ فالجرحان من شَجَن تَذَكرى: هل تلاقينا على ظما ؟ وأنتِ في مجلِيسِ الرَّيحانِ لاهيةً تذكرى قُبلةً في الشَّعرِ حائرةً أَضَلُّها فَمَشَتْ في فَرْقِكِ الهادى وقُبلةً فوقَ خدًّ ناعم عَطِرٍ أَبِي من الوردِ فِي ظلِّ النَّدَى الغادى تذكري منظر الوادي ، ومجليسنا على الغدير ، كمُصفورين في الوادي والغُصنُ يحنو علينا رِقَّةً وجَوَّى تذكري نغمات مُهّنا وهُنا من لحن شادية في الدُّوح أوشادي تذكرى مَوْعدًا جادَ الزمان به فناتُ ما نلتُ من سُؤُلو ، ومن أملِ

#### يًا شِرَاعًا وَرَاءَ دِجْلَة

« غناها بين يدى ملك العسسراق المغفور له فيصل الاول الموسسسيقار محسد عبد الرحاب بمناسسية زيارته لتلك ألبتسلاد في سنة ١٩٣١ ،

في دموعي تحنبَتكُ العَوادَى واجْر في اليمِّ كالشعاع الهادي أَو كَفَرْدُوْسِهِ بِشَاشَةً وادى من عيونِ المهَا وراءَ السُّوادِ سامرٌ يملأُ الدُّجَى أَو نادِ ؟ ملك الشطِّ، ، والفراتين ، والبط.

یا شراعاً وراء دِجلةً یُجری مِسر على الماء كالمسيح رُويدًا وأت قاعاً كرفرف الخلدِ طِيبًا قِفْ ، تمهَّلْ ، وخُذ أماناً لقلبي والنُّواسِيُّ والنَّدانَى ؛ أَمِنهم خَطرَتَ فوقه المِهارةُ تعدو في غُبارِ الآباءِ والأَجداد أُمَّةً تُنشِئُ الحياةَ ، وتَبني كبناءِ الأُبوَّةِ الأَمجاد نحتَ تاج من القرابة والمُلُ لَكِ على فَرْقِ أَرْبِحَى جواد

## الرَّجُلُ السَّعيد (١)

وهي ترجمة إبيات فرنسية عتوأتها : ه

L. homme heureux

اسمو الامير حيدر فأضل ،

عَفِيفُ الجَهْرِ والهمْسِ قَصَى الواجِبَ بالأَمْسِ ولم يَعْرِضْ لِنِي حقَ بِنْقصانِ ولا بَخْس وعِندَ الناس مجهولُ وفي أَلْسُنِهِمْ مَنْسِي وفيه رقَّةُ القلْبِ لآلامِ بَنَى الجنْسِ فلا يَغْبِطُ ذَا نُعْمَى ويَرْثِي لأَخِي البُوسِ وللمحرُّومِ والعانى حَوَائَ زادِهِ كُرْسِي وما نَمَّ ، ولا هَمَّ يِبَعْضِ الكَيْدِ رالدَّس ويُمْبِحُ لا غُبارَ على سَرِيرَتِهِ كما يُمْبِي ويُصْبِحُ لا غُبارَ على سَرِيرَتِهِ كما يُمْبِي

فيا أسعد من، يَمشى على الأَرضِ مِنَ الإِنْس

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة الكشكول سنة ١٩٢٥ .

ومَنْ طَهَّرَهُ اللهُ من الرَّيبَةِ والرَّجْسِ الْنِيبَةِ والرَّجْسِ أَنِلُ قَدْرِي تَشْرِيفاً وهَبْ لَى قُرْبَكَ القُدْسِي عَسَى نَفْسُكَ أَن تُدمـــج في أحلامِها نَفسى فالْقَى بَعض ما تَلْقى من الغِبطةِ والأُنْسِ!

وجَدْتُ الحياةَ طريقَ الزُّمَرُ إلى بعثة وشُثون أخر وما باطِلاً يَنزِلُ النازلون ولا عَبثًا يُزْمِعونَ السَّفَرْ فلا تَحتَقِرْ عالَمًا أَنتَ فيه ولا تجْحَدِ الآخَرَ المُنْتَظَر وخُذْ لَكَ زَادِيْنِ: من سِيرة ومن عمل صالح يُدُّخَر وكن في الطريق عفيفَ الخُطا شريفَ السَّماع ، كريمَ النظر ولا تخلُ من عمل فوقه تَعشْ غيرَ عَبْد ، ولا مُحتَقَر

وكن رجلا إِن أَتَوْا بَعدَه يقولون : مَرٌّ وهٰذا الأَثرْ

السُّتَار

قدَّمْتُ بين يَدَى نَفْسًا أَذنبَتْ وأتيْتُ بينَ الخوْفِ والإقرار وجَمَلْتُ أَستُرُ عن سِواك ذنوبَها



أُبُو عَلِي

و قال عندما بشر بابنه عل شوقي ،

صارَ شوْقِي أَبا علِي في الزمان والتركّلِي » وجَناها جنايةً ليسَ فيها بأوّلِ ا

## الزَّمَنُ الْأُخِير

ه وقال في ذلك أيضابا

على ، لو استشرْت أباكَ قبْلاً فإن الخير حظّ المُسْتشِيرُ إذّا لعَلِيْتَ أَنَّا فِي غَناءِ وإن نكْ من لقائِك في سرور وما ضِقنا بِمقدّمِكَ المُفَدَّى ولكن جثتَ في الزمّن الأُخير إ

### صَاحِبُ عَهْدِه

وقال ايضا و

رُزِقتُ صاحِبَ عهده وتم لى النسلُ بعدى منم يَحسُدونِي عليهِ ويغيِطوني يستعدى ولا أراني ونجلي سَنَلتتي عند مَجد وسوْف بَعلَمُ بَيتي أني أنا النّسلُ وحدى فيا على ، لا تلمّني فما احتِقارُكَ قصدى وأنت من أنت عندى! وأنت من أنت عندى! فإن أساعكَ قول كذّب أباكَ بوعْدِ!

#### يَالَيْلَة!

نى سساعة واحسامة ، فقال في ذلك ،

> يا لَيْلَةً سَمَّيْنُهَا لَيْلَنَى لأَنها بالناس ما مَرَّتِ أَذْكُرُهَا ، والموتُ في ذِكرها على سبيلِ البَتُّ والعِبْرَةِ لِيَعْلَمُ الغافِلُ مِا أَمْسُه ؟ ما يومُهُ؟ ما مُنْتَهِي العِيشةِ ؟ نَبُّهُنِي المقدورُ في جُنْحِها وكنتُ بين النَّوْم واليَقْظةِ الموتُ عَجْلانٌ إِلَى والدِي وَالْوَضْعُ مُسْتَعْصِ عَلَى زُوْجَتَى هذا فتَّى يُبْكِّي على مِثلِه وهذه في أَوَّلُو النَّشأَةِ وتلك في مِصْرَ على حالِها ﴿ وَذَاكَ رَهْنُ المُوْتِ وَالْغُرْبَةِ والقلبُ مَا بَبِنَهُمَا حَاثِرُ مِنْ بَلْدَةِ أَشْرِى إِلَى بَلَدَةِ حى بَدَا الصَّبِحُ ، فَوَلَّى أَلِى ﴿ وَأَقْبِلُتْ بِعَدَ الْعَنَاءِ ٱبْنَتَى فقلتُ أَحِكَامُكَ حِرْنَا لها يا مُخرجَ الحيَّ مِنَ اللَّهِ !

أمينة

#### ووقال حين اكتبلت بنته حولا يصغها في هذأ العس

أمينتى في عامِها الأولِ مِثلُ المَلَكِ صالحةً للحُبِّ مِنْ كُلِّ ، وللتَّبَرُك مَ خَفَقَ القلبُ لها عِندَ البُكا والضَّحِك وكم رَعَتُها العَيْنُ في السُّكونِ والتَّحرُك فإن مَشَتْ فخاطِرى يَسيِقُها كالمُمْسِك فإن مَشَتْ فخاطِرى يَسيِقُها كالمُمْسِك ألحَظُهِ العَيْنُ في السُّكونِ في شَرَك في الحَظُهِ العَيْنِ في اللَّهُ ويا عُيُونَ الفَلك فيا جَبِينَ السَّعْدِ لِي ويا عُيُونَ الفَلك ويا عُيُونَ الفَلك ويا بياضَ العيْشِ في الأيَّامِ ذاتِ الحَلك ويا بياضَ العيْشِ في الأيَّامِ ذاتِ الحَلك إنَّ الليالي وهي لا تَنْفَكُ حَرْبَ أهلِكِ الو أَنصَفَتْكِ طِفلةً لكنتِ بنتَ المَلكِ !

#### طِفْلَةٌ لَاهِيَة

ه وقال يهنئها بسنتها ألثانية »

أمينة ، يا بِنتي الغالية أَهَنُّيكِ بالسَّنةِ الثانِيا ا وأَسَأَلُ أَنْ تَسَلَّمِي لِي السنينَ وأَنْ تُرْزَق العَقلَ والعافيه وأَنْ تُقْسَمَى لأَبَرُّ الرجالِ وأَنْ تلِدَى الأَنفُسَ العاليه ولكن سأَلتُكِ بالوالِدَيْن وناشدتُك اللُّعَبَ الغاليه أَتْدَرِينَ مَامَرٌ مَنْ حَادِثِ وَمَا كَانَ فِي السَّنَّةِ المَاضِيهِ ؟ وكم بُلْتِ في خُللِ من حرير وكم قد كسَرْتِ منَ الآنِيه؟ وكم سَهرَتْ في رضاك الجفونُ وأنتِ على غَضَبِ غافِيه ؟ وكم قد خَلتُ من أبيكِ الجيوبُ وليسَتُ جُيوبُكُ بالخالية؟ وكم قد شكا المُرُّ من عَيْشِه وأنتِ وحَلواكِ في ناحيه ؟ وكم قد مرضت ، فأسقمته وقمت ، فكنت له شافيه ؟ ويَضحكُ إِنْ جِئْتِه تَضحكينَ ويَبكى إِذَا جِئْتِه باكيّه ! ومن عَجَب مرَّت الحادثات وأنت الأَحدَثِها ناسيَه! فلو حَسَدَتْ مُهجةً وُلْدَها حسدْتُكِ من طِفلةٍ لاهيه !

#### الأنانية

د ونظم هذه الحكاية فيها وني كلب لها اسود صغير ،

يا حَبَّذًا أمينةٌ وكلبُها تُحِبُّهُ جدًّا كما يُحبُّها أمينتي تحبو إلى الحُوْليْنِ وكلبُهَا يُنَاهِزُ الشهرَبن لكِنُّها بَيضاء مثلُ العاجِ وعبَّدُها أَسوَدُ كالدَّياجِي بِلزَّمْها نهارَها وتلزمُهُ ومِثلَما بُكرِمُها لا تُكرمُهُ فعندَها من شدّة الإشفاق أن تأنُّهُ الصغيرَ بالخِناق في كلُّ ساعةٍ له صِياحٌ وقلَّما يَنعَمُ ، أو يرتاحُ وهٰذِهِ حادثة لها مُعَد تُنبيك كيف استأثرت بالمنفعة جاءتُ به إِلَّ ذاتَ مَرَّهُ تَحمِلهُ وهٰي بِه كالبَرْ فقلتُ : أهلا بالعَرُوسِ وابنِها ماذا يكونُ يا تُرى مِن شأَنِها ؟ قالت : «غلامي يا أبي جَوْعانُ وما لهُ كما لنا لِسانُ فَمُرَهُمُوا يَأْنُوا بِخِبْزِ ولِبِنَّ ويُحضِروا آنِية ذاتَ ثَمْنُ فَقُمتُ كالعادةِ بالمطلوبِ وجنتُها أَنظرُ من قريب فَعَجَنَتُ فِي اللَّبِي اللَّبابا كما تَرانا نُطعِمُ الكلابا

ثم أرادَتُ أَن تَلُوقَ قبلَه فاستَطْعَمَتْ بِنْتُ الكِرامِ أَكلَه مُناكَ أَلقَتْ بِالصَّغيرِ للوَرْا واندَفعتْ تَبكى بُكاءً مُفْتَرَى تقول: بابا ، أنا (دَحًا) وهُوَ (كُخّ)

معناه: بابا ، لَى وحْدِى ما طُبِيخ نقلْ لمَنْ يَجهَل خَطْبَ الآنِيَة قد فُطِرَ الطُّفلُ على الأَنانِيَه

#### د وقال فيما بنفسع امينة من الخلمب ، والاسمار الى رأس السمسسمة الميلادية الذي يكثر فيه بيمهسساً ،

ورُوْيَنُها الفرَحُ الأَّكِبَرُ وتُحيِيدِ من حيثُ لاتَشعُر فهٰذا بِلُعْبَنِهِ يَزدَهِى وهذا بحُلَّتِه يَفخَر وهذا كغُضن الرُّبا يَنْفَنى وهذا كريح الصَّبا يَخطِر إذا اجتبَعَ الكلُّ في بُقعة حَسِبتُهُموا باقةً تُزهِر أَو ٱفتَرقوا واحدًا واحدًا حَسِبتَهُمو لؤلوًّا يُنْثر ومِنْ عَجَبٍ مِنهُمُو السلِمونَ أَو السلمونَ مُمُ الأَكثر فلاسِفةً كُلُّهُمْ فِي اتَّفاقِ بَكَمَا اتَّفَقَى الآلُ والمعشَر دسَمْبِرُ شعبانُ عند الجميع وشَعبانُ للكلِّ دِيسَمْبِر ولا لُغةً غيْرَ صَوْتِ شجِيٌّ كرَوْضِ بَلابِلُه تَصْفِر ولا يَزدَرِى بالفقيرِ الغنِيُّ ولا يُنكرُ الأَبيَضَ الأَسمر فياليتَ شِعرِي أَضلَّ الصِغارُ أَم العقلُ ما غنهمو يُؤثَر؟ سؤال أقدِّمُهُ للكبار لعلُّ الكبارَ به أخبَر

مِيغارٌ بخُلوانَ تَستَبْشِرُ تُهُزُّ اللواء بعيلِ المَسِيحِ

ولى طِفلةٌ جازَتِ السُّنَتيْنِ كَبعضِ اللَّائِكِ ، أَو أَطهَرُ بِعَيْنَيْنِ فِي مثل لونِ السَّماءِ وسِنَّيْنِ ياحَبُّذَا الجَوْهَر ! أتتنيى تسألني لُعْبة لِتكسِرَها ضِمْنَ ما تكسِر فقلتُ لها : أَيُّهذا الملاك تحبُّ السَّلام ، ولا أنكر ولكنَّ قبلُكَ خابَ المسيحُ وباءً بمنشورِه القَيْصَر فلا تُرْجُ سُلْمًا من العالمينَ فإنَّ السباعَ كما تُفْطَر ومَنْ يَعدَم الظُّفْرَ بِينَ الذُّنابِ فإِنَّ الذُّنابَ به تَظْفَر ! فإِنْ شِئتَ تحياً حياةَ الكِبارِ يُؤمِّلُكَ الكلُّ ، أو يَحذر فخذ ، هاك (بُندُقة) نارُها سلامٌ عليكَ إذا تُسْعَر لعلكَ تَأْلِفُها في الصِّبا وتخلفُها كلَّما تكبَر ففيها الحياةُ لمن حازَها وفيها السعادةُ والمَفْخَر وفيها السلامُ الوَطِيدُ البناءِ لِمَن آثرَ السَّلَمَ أَو يُؤثِر فلوبيالُ مُمسِكَةً مؤزّرًا ولوبيلُ تُمْسِكها مَوْزَر(١)

أَجابَتُ وما النُّطْقُ في وُسْعِها ولَكنَّها العَيْنُ قد تُخْبِرُ تقول : عجيبٌ كلامُك لي أَبِالشُّرِّ يا والِّدِي تأْمُر ؟ تَزين لبنتِكَ حبُّ الحروبِ وحُبُّ السلام بها أَجلَد ! وأنتَ امرؤ لا تُحبُّ الاذى ولا تَبتغيه، ولا تأمرُ!

<sup>(</sup>١) لوبيل: اسم تدلل به امينة ، ومورّر: نوع من البنادق سريع الطلقات كان له شهرة قبل الحرب الحاضرة .

فقلتُ : لأَمرِ ضَلَلتُ السبيلَ ورُبُ أَخي ضَلَّةٍ يُعْلَرُ فلو جيء بالرسل في واحد وبالكتب في صفحة تُنشَر وبالأوَّلين ومسسا قلَّموا وبالآخِرينَ وما أُخَّروا ليَنْهَضَ ما بينهُمْ خاطِبا على العَرشِ نص له مِنْبَر يقولُ : والسلامُ ، يُحِبُّ السلامُ ويأْجُرُكم عنه ما يَأْجُر

لَصُمَّ العبادُ فلم يسمعوا ﴿ وَكُفِّ العِبادُ فلم يُبْصروا

#### زَيْنُ الْمُهُودُ (١)

ا وقال وقد قبلها قبلة في الصباح ٢

وسقيتُها دَمْع السرور

يا شِبة سيَّدَةِ البِّنُو لِي ، وصودةَ الملَّكَ الطَّهورُ نُسَّى جمالُكِ في الإنا توجمالَ يوسُفَ في الذكور زَيْنُ المُهودِ اليومَ أَنه تِ ، وفي غد زينُ الخُدور إِنَّ الْأَهِلَةَ إِن سَرَتُ سارت على نَهج البُّدور بِأَبِي جبينٌ كالصَّبَا حِ إذا بيَّا للسَّفور بَقِيَتُ عليه من الدَّجي تلك الخُيُوطُ من الشُّعور وكرائم من الولؤ زيَّنَ مَرَجان النُّحور سبحانً مُؤتِيها يَتا ثِيمَ في المَراشف، والنُّغور تَسقى وتُسقَى من لُعا بِ النَّحل ، أو طَلِّ الزهور وكأنَّ نَفْحَ الطَّيبِ حو لَ نَضيدِها أَنفاسُ حُور وغريبةً فوق الخدو دِ ، بديعةً من وَرْدِ جُور صفراء عند رواجها حمراء في وقت البكور فيأتنها وشكثتها

<sup>(</sup>١) زيدت في مده الطبعة الثانية

#### أَوَّلُ خَطْوَه

#### لا وقال يذكر دخول ولده على في ألسنة الثانية من عبره ١/

مذيو أوَّلُ خطوة مذيو أوّلُ كَبُوة في طيو أوّلُ كَبُوة في طريق لِعلى عنه لو يَعقِلُ غُنُوه (١) فِأْخُذُ العبشَة فيه مُرَّة آناً ، وحُلوة يا على إن أنت أوفي ت على سِنّ الفُتُوّة دافع الناس ، وزاحِم وخُدِ العيشَ بقُوّة لا تقل : كان أبي إيساك أن تَحْدُو حَدُوه ! لا تقل : كان أبي إيساك أن تَحْدُو حَدُوه ! أنا لم أخز عن النا يس سوى فنجان قهوه أنا لم أُجْزَ عن المَدْ ح من الأملاك فروَه ! أنا لم أُجْزَ عن المَدْ ح من الأملاك فروَه ! أنا لم أُجْزَ عن الكتسب من القراء حُظوه ! فَسَاعً الكل حيائي وعفافي ، والمُروّة !

(١) الفنوة . الغنى ، يقول : هو في غنى عن سلوك طريغي .

#### يَوْمُ فَرَاقه

« وقال وقد بكي طفلاه وتشبثا به الا يخرج ه

بكيا لأَجل خُروجهِ فى زَوْرَة يا ليْتَ شِغْرى . كيف يومٌ فِراقِهِ ؟! لو كان يَسمَعُ يَومَذاك بُكاهُما رُدَّتْ إليهِ الروحُ من إشفاقه

مظلوم

وكتب الى عزيزه وظهيره صاحب العطوقة المرحوم احميد
 مظلوم باشا من باريز . يهتئه بالنشان الجبيسدى الاول .

أَفَسَنْتُ لَوْ أَمَرَ الزمانُ مياءه فسعَتْ لِصَدَّرِك شمسُها ونُجُومُها لِنُنيلَ قَدْرَك في المعالى حَقَّه ليُنيلَ قَدْرَك في المعالى حَقَّه شكَت المعالى أنه مَظلومُها

## سَرَّنَا أَنَّكَ أَرْتَقَيْت

« ويمث من بارين بهذا التاريخ الى مسساهم

ياعزيزًا لذا عصر عَلِمنا أَنه بالرِّضا الخليويُّ فائِز سَرَّنا أَنكُ ارتقيْتَ وترقَى فكأَنا نحوزُ ما أَنتَ حائز رُتبةً أَلسُنُ العُلا أَرَّخَتُها أَنت محمودُ في العُلا المُتَمايِزِ

### بَلُّغْتَنِّي أَمَلا

د وقال يشكر مسسساحيه العطوفة المرحسسوم أحمد مظلوم باشا على مصروف صنعه معه ٣

ذِي همة دونها في شأوها الهِمم لم تتَّخذُ «لا»، ولم تكذِّب لها « نعمُ » بِلُّغْتَنِي أَمَلًا مَا كُنْتُ بِالغَهُ لُولًا وَفَاؤُكِ لِهِ بِالمَظْلُومُ \_ وَالْكُرُمُ وِدَادُك البِرْ والنَّعَمَى لخاطِيهِ وَوُدُّ غيركَ ضحكُ السِّنُّ ، والكَّلمِ أَكلُّما قَعَدَتْ بِي عنك معذرةٌ مَشتُّ إِلَّ الأَّيادي منكَ والنَّعِم \* فكيف يَصبرُ عن إجلالِك القلم ؟

تُجِلُّ فِي قلَمِ الأَوطانِ حامِلَةُ

#### أَصيبَ الْمُجَدُ يَوْمُ أَصبْت

وكتب الى صديقه المقضال سعادة المرحسسوم اسماعيل بالشا صبرى يهنئه بالسلامة ، على أثر حادثة في القطار ،

اتتنى الصّحْفُ عنك مُخبَّراتِ بحادِثة ولا كالحادِثاتِ بخطبِكَ في القِطار أبا حُسَيْنٍ وليس من الخُطوبِ الهيئات أصيب المجدُّ يوم أصِبت فيه ولم تخلُ الفضيلة من شكاة وساء الناس أن كبتِ المعالى وأزعجَهُمْ عِثارُ المَكرُمات ولستُ بناسِ الآداب لمَّا تَراءَتْ رَبِّها مُتلهِفات وكان الشَّعْرُ أَجزَعَها فُؤادًا وأحرَصَها لذيك على حياة مَجَرْتَ القَوْلَ أياماً قِصارًا فكانَتْ فَترةً للمُعْجِزات وإن ليالِياً أمسكت فيها لسُودُ لليَراعِ ولللَّواة وقل عن رُضوضٍ مُؤلِمات وهَل عن رُضوضٍ مُؤلِمات وهَل عن رُضوضٍ مُؤلِمات وهَل عن يُبلًغُ عَنك كلَّ الطَّيِّبات وهَبُ للسَّا

# سأأتك بالوداد

• وكتب الى سمادته مهنئه يتميينه وكيلا لنظارة الحقانية ١

وحبُّ كامِنِ لك في فؤادى وآخَرَ في فُؤادِكَ لي أكيد أَحَقُ أَنَّ مَطْوِى الليالي سَيُنشَرُ بين (أحمدَ) و (الوليدِ) ؟ (١) وأنَّ مناهِلاً كنَّا للدَّيْهِا سَتَدْنُنُو للنَّأْنُسِ والوُّرود ؟ قدومُكَ في رُقِيِّكِ في نُصيبي سُعودٌ في سُعود في سعود وَفَدْتَ عِلَى رُبُوءِكَ غِبُ نَأَى وكنتَ البِدْزَ مِأْمُولَ الوُفود لئين رَفعولهُ مَنزلةً فأَعلى القد خُلِيَ الأَهِلَّةُ للصُّعود وأقسِمُ ما لرفعتيك أنتيهاء ولا فيها احتمال المزيد

سَأَلَتُكَ بِالوِدادِ أَبا حُسيْنِ وبِالذِّمَمِ السُّوالِف والعُهودِ

<sup>(</sup>١) احمد والوليد: المتنبى والبحترى .

# آهنأ أخيى

د وكتب الى مسهديقه الفاضل صاحب المسهدية حسسة المتمايزة الموقعة : ،

قالوا التمايّز المحمرَةُ فلتُ: «التّمايُزُ» من قليم لو لم يَعِيزوهُ بها لامْتازَ بالخُلُقِ العظيم رُتَبُ كرائِمُ في العُلا وُجّهُنَ منكَ إلى كريم فاهنأ أخيى بوُفودِها وتلقَّ تهنِئةَ الحميم وارْقَ المنازلَ كلَّها حتى تُنِيفَ على النَّجوم

#### يًا نَصِيب

د وقال يمايث صديقه الشاعو خليل بك مطران ، وقد جاده أنه ربح ربحا ه

لقد وافتنى البُشرى وأنبِقْتُ عا سَرًا وقالوا عنْكَ لى أمين دبِحت النّمرة الكبرى فيا مُطرانُ ، ما أولى ويا مُطرانُ ، ما أخرى لقد أقبكت الدنيا فلا تجزّع على الأُخرى لقد أقبكت الله في وكان الصّفرُ بالبُسرى وكان الصّفرُ بالبُسرى وكانت فيضًة بيضًا فصارت ذَهبًا صُفرا وقالوا : فوق ذا قَدْرَا

### المُدَامة

( وقال عن بعض شبعراء الترك )

كن في التواضّع كالمُدا مبّة حين نُجْل في الكُثوسُ مَشَتِ اتّفادًا في الصُّدو في المُدو في الرّوسُ في الرّوسُ

#### تاريخ

وقال يؤرخ ديوانه الاول - الشوقيات .. وقل مسلة ١٣١٧ هـ ) :

وجَنَّاتِ مِنَ الأَشعارِ فيها جَنِّى لِلمجْتَنِى من كلِّ ذوْق تأمَّلُ كمْ تمَنُّوْها وأَرِّخْ لِشُوقِيَّاتِ أَحمدَ أَىٌ شوْق لِشُوقِيَّاتِ أَحمدَ أَىٌ شوْق

# أَلْيَقُ دِيوانٍ ظَهَرَ

ه ، قال يؤرخ الشوميات أيضا "

| بهر    | ويها  | مُعجِزُه | لأحمد | مجنوعة |
|--------|-------|----------|-------|--------|
| ظَهَرْ | ديوان | أَليَقَ  |       |        |
| 1717   |       |          |       |        |



#### أنت وَأَنا

الآنَ صرْنا اثنيْن: أنتَ وأنا

بحكونَ أَنَّ رَجُلا كُرْدِيًّا كان عظيم الجسم مَنسَرِيًّا وكان يُلقِي الرُّعْبَ في القلوبِ بكَثْرةِ السَّلاحِ في الجُيوبِ ويُغْزِعُ اليَهودَ ، والنَّصارَى ويُرْعِبُ الكِبارَ ، والصِّغارا ركلمًا مَرَّ هُناك وهُنا يُصيحُ بالناسِ: أَنا ؟ أَنا ! أَنَا ! أَنَا ! نَمَى حديثُه إلى صبي صغير جسم ، بطل ، قوي ا لا يَعْرِفُ الناسُ له الفُتُوَّةُ وليس مِّنْ يَدَّعون القوّةُ فقال للقوم : سأُدْرِيكم به فتعلمون صِدْقه من كِذبه وسارَ نحوَ الهَمْشَرِيُّ في عَجَلْ والنَّاسُ مما سيكونُ في وَجَلْ ومَدُّ نحوَه يَمينًا قاسِيَهُ بضربة كادَتْ تكونُ القاضِيةُ فلم يُحَرِّكُ ساكِنًا ، ولا أرتبَكُ ولا أنتَهي عن زَعمِه ، ولا تَركُ بِلْ قال للغالب قَوْلاً لَيُّنا

#### نَديمُ الْبَاذِنْجَانِ

كان لسُلطان نديمٌ وافِ يُعيدُ ما قال بِلا اختلافِ عُذَرًا ؛ فما في فعلتي من باسٍ

وقد يزيدُ في النَّنا عليهِ إذا رأى شيئًا حَلا لديهِ وكان مُولاهُ يَرى ، ويَعلمُ ويسمعُ التَّملِيقَ ، لكنْ يَكتُمُ فجلسًا يوماً على الخِوانِ وجيء في الأكل بِباذِنجانِ فأكل السلطانُ منه ما أكل وقال : هذا في المذاق كالعسلُ قال الندييمُ: صدقَ السلطانُ لا يستوى شُهدٌ وباذِنجانُ هدًا الذي غَني به «الرئيسُ »(١) وقال فيه الشُّغرَ «جالينوسُ» يُذهِبُ أَلْفَ عِلَّةٍ وعِلَّهُ ويُبردُ الصَّدْرَ، ويَشْفِي الغُلَّهُ قال : ولكنْ عنده مراره وما حَمدتُ مَرَّةً آثارَهُ قال : نعم ، مُرُّ ، وهذا عَيْبُه مُذْ كنتُ يامولاى لا أحِبُّه هذا الذي مات به «بُقراطُ» وسُمَّ في الكَأْسِ به «سُقراطُ» فالتفتُّ السلطان فيمنُّ حولَهُ وقال : كيف تنجدون قولَهُ ؟ قال النديم : يامليك الناس جُعلْتُ كَيْ أَنَادِمَ السلطانا ولم أنادمْ قَطُّ. باذِنجانا

<sup>(</sup>١) الرئيس: ابن سينا .

### ضِيافَةُ قِطَّة (١)

لستُ بناسِ ليلةً من رَمَضَانَ مَرَّتِ تطاوَلت مثل لبا لى القطب ،واكفهرت إِذِ انْفُلَتُ مِن سُعو ﴿ رَى ، فَلَحْلَتُ حُجْرَتَى أَنظُرُ في ديوان شِعــــر ، أو كتابِ سِيرةِ فلم يَرْغنى غير صو ت كمواء الهِرة فَقَمْتُ أَلَى السَّمْعَ فِي السُّتُورِ ، والأَسِرَّة حتى ظفيرْتُ بالتي عليٌ قد تُجرَّت فمَّذ بدت لى ، والتقت نَظرتُها ونظرتى عاد رَمادُ لَحْظِها مثلَ بَصيصِ الجَمرَة وردَّدَتْ فجيحَها كخَنَشِ بقُفْرَة ولبِسَتْ لَى من ورا ﴿ وَ السَّرْ جِلْدُ النَّمْرُةِ كرُّتْ، ولكن كالجَبا ن قاعدًا ، وفَرَّت وانتفضت شوارباً عن مثل بيت الإبرة ورفعت كفًّا ، وشا لتّ ذنبًا كالمذرة

<sup>(</sup>۱) نفرت في سنة ١٩٢٩ .

ثم ارتَقَتْ عن المُوا الهِ ، فَعَوَتْ ، وهَرَّت لم أجزِها بشِرَّة عن غضب وشِرَّة ولا غَبيتُ ضَعفَها ولا نَسِيتُ قُدُرَتِي ولا رأيتُ غيرَ أُمُّ بالبنينَ بَرَّة رأيتُ ما يَعطِفُ نَفْ سَ شاعرٍ من صورة رأيتُ جِدٌّ الأُمَّها سَ في بناء الاسْرَة فلم أَزَلُ حتى اطمَأَنَ جأَشُها ، وقَرَّت أَتَيْتُهَا بِشَرِبَةٍ وجثتُها بِكِسْرَة وصُنتُها من جانِبَيْ مَرْقَادِها بسُترَتى وزدْتُهَا الدُّفِ، فقرُّ بنتُ لها مِجْمَرَتَى ولو وجدت مِصْيدًا لجِئتُها بفأَرَة فاضطجعَتْ تحت ظِلا لِي الأَمْنِ واسبَطرَت وقرأت أورادَها وما دَرَت ما قَرَت وسَرَحَ الصَّغارُ في ثُلِيِّها ، فدَرَّت غُر نجوم سُبع في جَنبَاتِ السرة اختلطوا ، وغَيْثُوا كالعُنَّى حَوْلَ شَفْرة

نَحسَبْهم ضَفادِعاً أَرسَلْتَها في جَرَّةِ وقلتُ : لا بأُس على طِفلِكِ يا جُويرَتِي تَمَخَّضي عن خسة إنشِئتِ، أوعن عَشْرَة أنتِ وأولادُكِ حتَّى يكبروا في خُفْرتي

#### الصَّيَّادُ وَالْعُصْفُورَة (١)

حكايةُ الصَّيَّادِ والعُصفوره ما هَزَءُوا فيها بمستَحِقٌ ولا أرادوا أولياء المحقُّ ما كلُّ أَمَلِ الزهدِ أَمَلُ اللهِ كُمْ لاعبٍ في الزاهدين لاه جعلتُها شِعرًا لتَلْفِتَ الفِطَنْ والشُّعرُ للحكمةِ مُذْ كان وطَن وخَيْرٌ مَا يُنْظُمُ للأَديبِ مَا نَطَقَتُهُ ٱلسُنُ التَّجْريب

صارت كبعض الزاهدين صوره

قال: بَرَنْها كثرةُ الصيام

أَلْقَى غُلامٌ شُرَكا يَصطادُ وكلُّ من فوق الثَّرى صَيَّادُ فانحدرت عُصفورة من الشَّجَر لم يَنْهَها النَّهيُّ، والاالحزمُ زَجَر قالت : سَلامٌ أَيُّهَا الغُلامُ قال : على العُصفورةِ السلامُ قالت: صَبِيٌّ مُنْحَنِي القناةِ ؟! قال: حَنَّتُها كثرةُ الصلاةِ قالت: أراك بادِي العِظام ! قالت: فما يكونُ هذا الصوفُ؟ قال: لباش الزاهدِ الموصوفُ سَلِي إذا جَهِلْتِ عارفيهِ فَأَبِنُ عُبِيدٍ والفُضَيْلُ فيه قالت: فما مُذِي العَصا الطويلة؟ قال: لِهاتِيكِ العَصا سَلِيله أَهُشْ فِي المَرْعَى بِهَا ، وأَنَّكَى ولا أَرُّدُ النَّاسُ عَن تَبِرُّكِ

<sup>(</sup>١) زيدت بي هذه الطبعة الثانية

قالت: أرى فوق التراب حَبًّا عما اشتَهي الطيرُ ، وما أَحَبًّا قال: تَشْبَهْتُ بأهل الخيرِ وقلت أقرى بائساتِ الطَّيْرِ فإن هَدَى الله إليه جاثعا لم يك قرباني القليل ضائعا قالت: فجُدْ لي يا أَخا التَنسُكِ قال: القُطِيه. بارَك اللهُ لكِ فصَلِيَتْ في الفخُّ نار القاري ومَصْرَعُ العصفورِ في المِنْقار وهَتَفَتْ تَقُولُ للأَغْرَارِ مَقَالَةً العَارِفِ بِالأَسْرَارِ : «إياكَ أَن تَغَتَّرُ بِالزَّمَّادِ كَمِتَحتَ ثوبِ الزَّهدِ من صَيادِ! »

#### الْبَلَابِلُ الَّتِي رِبًّاهَا الْبُوم

أُنْبِئْتُ أَنْ سُليانَ الزَّمَانِ ومَنْ أَصْبِي الطُّيُورَ ، فناجَنْهُ ، وناجاها أَعطَى بَلابِلَهُ يوماً - يُؤدُّبُها لِحرمة عندَه - لِلبُومِ يَرعاها واشتَاقَ يوماً مِنَ الأَيامِ رُؤْيَتُها فَأَقْبِلَتْ وهَيَ أَعْصَى الطَّيْرِ أَفواها أصابَها العِيُّ ، حتى لا اقتِدَارَ لها بأنْ تَبُثُ نبيٌّ اللهِ شَكواها فنالَ سيِّدَها من دائها غَضَبٌ وودٌّ لو أنه بالذَّبح داواها فجاءه الهُدُهدُ المهُودُ مُعْتَذِرًا عنها ، يقولُ لِموْلاهُ ومولاها بلابِلُ اللهِ لم تخرَسُ، ولا وُلِدَتْ ﴿ خُرْسًا، ولكنَّ بُومَ الشَّوْمِ ربًّا هَا

# الدِّيكُ الْهِنْدِيُّ وَالدَّجَاجُ الْبَلَدي

بَينًا ضِعافٌ من دَجاج الرّيفِ تَخطِرُ فِي بيتٍ لها طريفِ إذا جاءها هِنْدِي كبيرُ العُرْفِ فقام في البابِ قيامَ الضَّيْف يقولُ : حيًّا اللهُ ذي الوُجُوها ولا أراها أبدًا مكرُوها أَتَيْتُكُم أَنشُرُ فيكم فضلى يوماً، وأقضى بَينَكم بالعدل وكلُّ ما عِندَكُمُ حرامٌ على ، إلا الماء ، والمنامُ وفنحت لِلعلج ِ بابَ الْعُشُّ يدعو لِكلِّ فرْخة وديكِ وباتَ تِلكَ الليلةَ السَّعيدَهُ مُمَّتَّعاً بدارهِ الجديدَه وباتتِ الدَّجاجُ في أمانِ تحلمُ بالذِّلةِ والهواذِ حتى إذا تهلُّلَ الصباحُ واقتبَستُ من نورهِ الأَشباحُ صاحَ بها صاحبُها الفصيح يقولُ: دامَ منزلي المليحُ! فانتَبهتُ من نَومِها المَشتوم ِ مذعورةً من صيحةِ الغَشوم تقولُ : مَا تِلْكَ الشَّرُوطُ بِينَا عَدَرْتَنَا وَاللَّهِ عَدْرًا بِيُّنَا ! فضَحِكَ الهِنْدِيُّ حَتَى استلقٰى ﴿ وَقَالَ: مَا هَٰذَا الْعَمَى يَا حَمْقًىٰ ؟! قد كان هذا قبل فتح الباب إ

فعاودَ الدُّجاجَ داءُ الطَّيْشِ فجالَ فيه جوْلةَ الْمَليكِ مَى ملكتُمُ أَلْسُنَ الأَربابِ ؟

#### الْعُصْمُفُورُ والْغَديرُ الْمَهْجُورُ

أَلَمَّ عُصفورٌ بمجرّى صافِ قد غاب تحت الغابِ في الأَلفاف يَسِق الثَّرَى من حيثٌ لايدرِى الثرى خشيَّةُ أَن يُسمَعَ عنه ، أو يُرَى فقال : يا نور عُيونِ الأرضِ ومُخجِلَ الكوثرِ يومَ العَرْضِ هل لك في أن أرشِدَ الإنسانا لِيَعْرِفَ المكانَ والإمكانا ؟ فينظُرَ الخيْرَ الذي نظرْتُ لعلَّ أَن تُشهَرَ بالجمِيل وتُنسِي الناسَ حديثَ النَّيل ؟ فالتفَتَ الغدييرُ لِلعُصفور يَّأَيُّهُ الشَّاكِرُ دونَ العَالَمِ أَمَّنكَ اللهُ يِدَ ابنِ آدم ِ النِّيلُ - فاسمعُ ، وافهَم الحديثا -من طُولِ ما أَبِصرَهُ الناسُ نُسِي وصار كلُّ الذِّكرِ لِلمهندِس ولهكذا العَهدُ بِوُدِّ الناسي وقيمةُ المحسِن عندَ الناس وقد عَرفتَ حالتي ، وضِدُّها فقلْ لِمَنْ يسأَلُ عنِّي بَعدَها إِنْ خَفِيَ الذافعُ فالنفعُ ظَهَرْ يامَسعْدَمَنْ صَافَى ،وصُوفِي ،واستترا

فاغتَرَفَ العصفورُ من إحسانِه وحُرَّكَ الصَّنيعُ من لِسانِه ويشكرَ الفضلَ كما شكرْتُ ؟ وقال يُهدِي مُهجَةً المَغْرُورِ يُعطِي ، ولكنْ يأْخُذُ الخبيثا

#### الأَنْعَى النِّيليَّةُ وَالْعَقْرَبَةُ الْهِنْدِيَّة

وهَٰذِهِ وَاقْعَةٌ مُسْتَغَرَبَهُ فَي هَوَسِ الأَفْعَى وَخُبِثِ الْعَقْرَبَةُ مُعجَبَةً بِقدُّها الجميلِ تحتَقِرُ النصْحَ ،وتجفو النَّاصِحا وتَدَّعي العقلَ الكبيرَ الرَّاجِحا عَنَتْ لها رَبيبَة السَّباخِ تحوِلُ وَزْنَيْها منَ الأَوْساخ فحسِبتُها - والحِسابُ يُجدى - ساحرةً من ساحراتِ الهِنادِ واندفعت تِلكَ كَسَهُم زالج حتى إذا ما أَبِلَغَتْها جُحْرَها دارت عليه كالسُّوارِ دَوْرَها تَقُولُ : يَا أُمَّ الْعَمَى والطَّيْشِ أَينَ الفِرَارُ يَا عَدُوَّ الْعَيْشُ ؟ إِن تِلجي فالموتُ في الولُوج ﴿ أَو تَخْرُجِي فَالْهُلُكُ فِي الْخُرُوجِ إِ فسكتَتْ طريدَةُ البُيوتِ واغتَرَّتِ الأَفْعَى بذا السكوت وهجَعَتْ على الطريقِ هجْعة فخرجَتُ ضَرَّتُهَا بِسُرعَة ونَهضت في ذِرْوَةِ الدماغِ واستَرْسَلتْ في مُولِمِ التَّلْداغِ فانتبهَت كالحالم المذعور تصبحُ بالويل، وبالثُّبور

رأيتُ أفعَى من بناتِ النِّيل فانخرَطَتْ مثلَ الحُسام الوالج حتى وهَت من الفتاة القوة فنزلت عن رأسها العلوّة

فرأسك الداء، وذا الدواء وهكذا فلتُرْكب الأعداء منْ مَلَكَ الخَصْمَ ونامَ عنه يُصْبِحُ يَلقَى ما لقيت منه لولا اللهى أبصرَ أهلُ التُّجْرِبَهُ مِنَّى لمَا سمُّوا الخبيثَ عقرَبهُ

تقول : صبرًا للبَلاء ، صبرا وإنْ وجَدَّتِ قَسْوَةً فَعُدْدا

# السُّلُوقِيُّ وَالْجَوَادُ

باللهِ قلْ لِي يارفيقَ الهنا فأنتَ تدرى لي الوفا في الوداد أُلستَ أَهلَ البيدِ ، أَهلَ الفَلا أَهلَ السُّرى والسَّيرِ ، أَهلَ الجِهاد؟ أَلَمْ تَكُنْ رَبُّ الصَّفَاتِ الَّتِي هَامَ بِهَا الشَّاعِرُ فِي كُلِّ وَادٍ ؟ قال: بلى ، كل الذى قلته أنا به المشهور بين العباد قال : فما بالُكَ ياصاحِبي إذا دعا الصَّيدُ ، وجَدَّ الطِّراد تشكو، فتُشكيك عصا سيِّدى إنَّ العصا ما خُلِقَتْ للجوَاد وتَنشى في عَرَقِ سائِلِ مُنكَّسَ الرَّأْسِ، ضيلَ الفُؤاد وذا السَّلوق أَبدًا صابِرٌ ينقادُ للمالِكِ أَيُّ انقِياد؟ فقال : مهلا يا كبير النُّهي ما هكذا أنظار أهل الرَّشاد السرُّ في الطَّيْرِ وفي الوحشِ لا ﴿ فِي عَظْم سِيقَانِكَ يَاذَا السَّدَادِ إِنَّ البُطُونَ قادراتُ شِداد تَطوى إلى الحَبِّ مثات البلاد؛

قال السَّلوقِ مرَّةً للجَواد وهُوَ إِلَى الصَّيْدِ مَسُوقُ القِيادُ ما الرُّجْلُ إِلا حيثُ كان الهوى أَمَا تَرى الطَّيْر على ضَعْفِيها

#### وَ فَأَرُ الْغَيْطِ وَفَأَرُ الْبَيْتِ .

يُقالُ: كانتْ فأَرَةُ الغِيطَانِ قد سَمَّتِ الأَكبَرَ نُورَ الغَيْطِ: وعَلَّمَتْه المُّنيَ فوقَ الخيْطِ. فعَرَف الغِيَاضَ والمُرُوجا وأَتقَنَ الدُّخولَ والخُروجا وصارً في الحِرْفةِ كالآباءِ وعاش كالفلاحِ في هناء وأَتْعَبَ الصَّغِيرُ قلبَ الْأُمِّ بِالْكِبْرِ ، فاحتارَتْ بِمَا تُسَمَّى فقال سمِّيني بنورِ القصرِ لأَنني ـ يا أُمُّ ـ فأَرُ العصرِ إنى أرى ما لم ير الشَّقيقُ فلي طريقٌ ، وله طريق لأَدْخُلَنَّ الدارَ بعدَ الدارِ وثبًا منَ الرَّف إلى الكرار لعلَّني إِن تُبَتَتْ أَقداى ونلتُ - ياكلُّ الني - مَرامى آتيكما عِما أرى في البيتِ من عسل، أو جُبْنَة ، أو زيتِ فعطَفَتْ على الصغيرِ أُمُّهُ وأَقبَلَتْ من وَجْدِها تَضُمُّهُ تقولُ : إِنى ـ ياقتيل <del>ا</del>لقوتِ ـ كان أُبُوكُ قد رأًى الفلاحا فاعمل بِما أَوصى تُرِحْ جَنانِي فاستضحك الفأر . وهزُّ الكتِفا وقال: من قال بذا قد خَرِفا ثم مضى لِما عليه صَمَّما وعاهدَ الأُمُّ على أن تكتّما فكان يأْتِي كل يوم جُمْعة وجُبْنةٌ في فيه ، أو شمعَهُ

تَتِيهُ بابنيها على الفيراذِ! أخشى عليك ظُلمةَ البُيوتِ في أَن تكون مِثلَه فلَّاخا أُولاً ، فسِرْ في ذِمّةِ الرحمٰنِ

حتى مَضى الشهرُ ، وجاءَ الشهرُ وعُرِف اللَّصُ ، وشاعَ الأَمر

فجاء يوماً أمَّه مُضْطَرِباً فسأَلْته : أَينَ خلِّي الذَّنَبا ؟ فقال: ليسَ بالفقيدِ من عَجب في الشهدِقد غاص ،وفي الشهدِ ذَهب وجاءها ثانيةً في خَجَلِ منها يُدارى فقد إحدى الأَرجُل خقال : رفٌّ لم أصِبْهُ عالى صيَّرَنِي أعرج في المعالى وكان في الثالثة ابن الفارّة قد أُخلف العادة في الزيارة فاشتغَلَ القلبُ عليه ، واشتعل وسارت الأُمُّ له على عَجَل فصادَفْته في الطريقِ مُلْقَىٰ قد سُحِقَت منه العِظامُ سَحْقا فناحتِ الأُم ، وصاحتُ : واهَا ! إن المعالى قَتلت فتاها !

#### مَلكُ الْغِرْبَانِ وَنُدُورِ الْخَادِم

لِصغارِ المُلك أصحابِ العُهودِ قبل أن نَهلِكَ في أشراكِها ثم أُدنَى خادِمَ الخيرِ ، وقال : أنا ذو المنقارِ ، غَلَّابُ الرياحِ أنا لا أبصر تحتى بانُدور! فبدا للرِّيح سهلا قلعُها وَهُوَى الديوانُ ، وانقضَّ السَّرير ودعا خادمَهُ الغالى يقول: ما تُرى ما فعلَتْ قينا الرياح؟ « أَنَا لاأَنظرُ في هٰذِي الأُمورِ » !

كَانَ لِلغربانِ فِي العصرِ مَلِيكُ وَلهُ فِي النَّخَلَةِ الْكَبِّرِي أَرِيكُ فيه كرسي، وخِدْرٌ، ومُهودُ جاءةً يوماً ندورُ الخادِمُ وهُوَ في البابِ الأَمينُ الحازِمُ قال: يا فرْعَ اللوكِ الصالِحينُ أنت مازِلْتَ تُحِبُّ الناصِحِينُ سُوسةً كانت على القصر تدور جازت القصر ، ودبَّت في الجُدور فابعَث الغِربانَ في إهلاكها ضَحك السُّلطانُ من هذا المقال أَنَا رَبُّ الشُّوْكَةِ الضَّافِي الجَنَاحِ « أَنَا لَا أَنظُرُ فَي هَذِي الْأُمُورِ » ثم لمَّا كان عامُّ بعدَ عام قام بينَ الريح والنخل خِصام الله عام الله علم ا وإذا النخلةُ أقوى جِذعُها فَهُوَتُ لِلأَرضِ كَالتُّلُّ الكبير فدَهاالسُّلطانَذا الخَطْبُ المَهول يانُدورَ الخير ، أُسعِفْ بالصياح قال : يامولايَ ، لا تَسأَلُ نُدور

### الظُّبْيُ وَالْعِقْدُ وَالْخِنْزير

ظبْیٌ رأی صورتَهُ فی الماء وقال ياخالِقَ هذا الجيدِ إِنَّ الذي أعطاكَ هذا الجيدُا لولا قضاءُ الملِكِ القدير فالتفتَ الماءُ إلى الغزال لاعَجَبُ ؛ إن السنينَ مُوقِظة

فرفع الرأسَ إلى السماء زنْهُ بِعِقدِ اللوَّلوُ النَّضِيدِ فسمِعَ الماء يقولُ مُفصحًا طلبْتَياذا الظُّبْيُ مالن تُمنَحا لم يُبق في الحسن له مَزيدا لو أَن حُسنَهُ على النُّحورِ لم يخرج الدُّر من البُّحور فافتتَن الظبيُ بِذِي المقالِ وزادهُ شوقاً إلى اللآلي ولم يَنلهُ فمُهُ السقيمُ فعاش دهرًا في الفَلا يَهيم حتى تَقضَّى العمرُ في الهُيامِ وهجْرِ طِيبِ النَّومِ والطعام فسارَ نحوَ الماء ذاتَ مرَّهُ يَشكو إليه نَشعَهُ وضرُّه وبينما الجارانِ في الكلام أقبل راعي الدَّيرِ في الظلام يتبُّعُه حيثُ مشى خِنزيرُ في جِيدِهِ قِلادةٌ تُنيرُ فاندَفَع الظبْيُ لذاكَ يَبكي وقال من بعدِ انجلاءِ الشَّكِ ما آفةُ السعي سوَى الضلالِ ما آفةُ العمرِ سوى الآمال لما سعى العِقدُ إلى الخِنزير وقال : حالُ الشبيخ ِ شرُّ حال حفيظت عُمرًا لوحفيظت موعظة

### وَلُّ عَهْدِ الْأَسَدِ وَخُطْبَةُ الْحَمَار

بجُملةِ الأَنيابِ والأَظفار فقال في التعريضِ بالمسكين: عاش جيماراً ومضى حمارا!

لمَّا دَعَا داعِي أَبِي الأَشْبِالِ مُبشِّرًا بِأُوَّلِ الأَنجالِ سعَتْ سباعُ الأَرضِ والسماء وانعقد المجلسُ للهَناء وصَدَرَ المرسومُ بالأَمانِ في الأَرضِ للقاصي بها والدَّاني فضاق بالذيُّولِ صحنُ الدار من كلُّ ذي صُوفٍ وذي مِنقار حتى إذا استكملت الجمعيَّة نادى منادى اللَّيْث في المُعيَّة هل من خطيب محسِن خبيرِ يدعو بطول العمر للأَمير ؟ فنَهضَ الفيلُ المشيرُ السامى وقال ما يليقُ بالمقام ثم تلاه الثَّعْلَبُ السفير يُنشدُ ، حتى قيلَ : ذا جرير واندفع القردُ مديرُ الكاسِ فقيلَ: أحسنتَ أبا نُواسِ! وأَوْماً الحِمارُ بالعقيرَه يريدُ أن يُشرِّفَ العشيره فقال: باسم خالِق الشعير وباعث العصا إلى الحمير!.. فأَزعِج الصُّوتُ وَلِيٌّ العَهدِ فماتَ من رِعْدَتِه في المَهدِ فحمَلَ القومُ على الحِمارِ وانتُدبَ الثَّعلبُ لِلتأبينِ لا جعَلَ اللهُ له قرارًا

#### الْأَسَدُ والثَّعْلَبُ والْعِجْل

نظرَ اللَّيْثُ إلى عجلِ سمينٌ فاشتَهتْ من لحمه نفسُ الرئيس قال للثعلب : ياذا الاحتيال فدعا بالسُّعدِ والعُمرِ الطويـل فرأى السُّلطانُ في الرأس الكبير موطنَ الحكمةِ والحِذقِ الكثير ورآكم خيْرَ مَن يُستَوْزُرُ ولقد عدُّوا لكم بين الجُدود مثل آبِيسَ ومَعبودِ اليهود فأقاموا لمعاليكم سرير واستُعدُّ الصير والوحشُ لذاك فإذا قتم بأعباء الأمور برُّنُوني عندَ سُلطانِ الزمان

كان بالقربِ على غيْطٍ. أمينُ وكذا الأنفس يُصبيها النفيس ر أُسُكَ المحبوبُ . أو ذاك الغزال! ومضى في الحال ِ للأَمْرِ الجليل وأتى الغَيْطَ. وقد جَنَّ الظلام فرأى العجلَ فأهداهُ السلام قائلًا: يَأَيُّهَا المولَىٰ الوزيرْ أنت أهلُ العفو والبِرِّ الغزير حَملَ الذُّنبَ على قتلى الحَسَد فوشَى بى عند مولانا الأسد فترامَيْتُ على الجاهِ الرفيع وهُوَ فينا لم يزَل نِعمَ الشَّفيع 1 فبكى المغرور من حال الخبيث ودنا يسأَّلُ عن شرح الحديث قال : هل تَجهلُ ياحُلُوَ الصِّفات أَنَّ مولانا أَبا الأَفيالِ مِاتٍ ؟ ولأمر المُلكِ ركنًا يُذخر عن بمين الملكِ السامى الخطير في انتظار السيد العالى هناك وانتَهى الأُنسُ إليكم والسرورُ واطلبوا لى العَفْوَ منه والأمان

وكفاكم أنني العبدُ المُطيع أخدُمُ المُنْعِمَ جهدَ المستطيع فأَحَدُّ العِجلُ قرنيْهِ ، وقال : أنت مُنذُاليوم جارى ، الأتنال! فامْضِ واكشِفْ لى إلى الليثِ الطريق

أنا لا يَشْقىٰ لدَيْهِ بِي رَفيق فَمَضَى الْمَخِلَّانِ تُوَّا للفَلاهِ ذَا إِلَى المُوتِ، وهذا للحَياه وهُناك ابتَلعَ الليثُ الوزير وحبًا الثعلبَ منه باليَسير فانشي يضحكُ منطيشِ العُجولُ وَجَرى في حَلْبَةِ الفَخْرِيقُولُ: سَلِمَ الشَّعلبُ بِالرَّأْسِ الصغير فَفُداه كُلُّ ذَى رَأْسِ كَبِيرٍ !

#### الْقُرْدُ وَالْفَيلُ

قرِد رأَى الفيلَ على الطَّريقِ مُهروِلاً خَوفا من التَّعُويق فقال : أهلا بأبي الأهوال ومرْحبا بِمُخْجِلِ الجِباليٰ تَفدِي الرَّمُوسُ رأسَكَ العظِيا فقِف أشاهدُ حُسْنَك الوَسيا للهِ مَا أَظْرِفَ هَذَا القَدَّا وَأَلطَفَ العَظْمُ وأَبِي الجلدا ! وأَملَحِ الأَذْنَ فِ الاستِرسالِ كأَتُها دائرةُ الغِربالِ! وأَحسَنَ الخُرطومَ حين تاهَا كأَنه النخلةُ في صِباها! وظَهِرُك العالى هو البِساطُ للنفْسِ في رُكوبِهِ ٱنْسِساطُ فعدُّه الفيلُ من السُّعودِ وأَمَرَ الشَّاعِرَ بالصُّعود فجالَ في الظُّهُر بلا تَوَانِ حَيى إذا لم يَبقَ من مكان أُوفي على الشيء الذي لايُذكرُ وأَدخَلَ الأُصبُعَ فيه يَخبُرُ فاتهَم الفيلُ البَعوضَ ، واضطَرب وضيَّقَ الثُّقب ، وصالَ بالذَّنَبُ فوقَعَ الضربُ على السليمه فلحِقَت بأُحتِها الكريمه ونزل البصيرُ (١) ذا اكتِثاب يشكو إلى الفيل من المصاب فقال : لا مُوجِب للندامه الحمد الله على السلامه من كان في عينيه هذا الداء في العمى لنفسِه وقاء

وكان ذاك القِردُ بصفَ أعمى يُريد يُحْصِي كلَّ شيءٍ عِلما

<sup>(</sup>١) البصير: الأعمى .

### الشَّاةُ وَالْغُرَابُ

مَرَّ الغُرابُ بشاة قد غابَ عنها الفطيمُ تقولُ والدمعُ جار والقلبُ منها كلِيمٍ : یالیّت شِعْری یا آبنِی وواحِدِی، هل تکوم ؟ وهل تكونُ بجَنْبي غدًا على ما أرُوم ؟ فقال : يا أمَّ سعد هذا عذاب ألم فكَّرتِ في الغَلِدِ ، والفِكــــــرُ مُقعِدٌ ومُقمِم لكلِّ يوم خُطُوبٌ تكنى ، وشُغلٌ عظيم وبينا هُوَ بِهِذِي أَتَى النَّعِيُّ النَّمِيمِ يقول : خَلَّفْتُ سعْدًا والعَظمُ منه هَشيم رأى منَ اللَّذَّبِ. ما قل رأى أبوه الكريم فقال ذو البَيْنِ للأُ م حين ولَّتْ تَهيم : إن الحكيمَ نبي لسانُه معصوم أَلِم أَقَلُ لَكِ تَوا لَكُل يُومِ هُمُوم ؟ قالت : صدقت ، ولكِنْ هذا الكلامُ قليم فإن قَوْمَ قالوا : وجْهُ الغُرابِ مَشوم

### أُمَّةُ الْأَرَانِبِ وَالْفِيلُ

وعقدوا للاجتماع رايه

يَحكون أَن أُمَّةَ الأَرانِبِ قد أَخَذَت من الشرَى بِجانِبِ وابتَهجَت بالوطنِ الكريم ِ ومَوْثِلِ العِيالِ والحريم فاختارَه الفيلُ له طريقًا مُمزِّقاً أصحابَنا تمزيقا وكان فيهم أرنب لبيب أذهب جُلَّ صُوفِه التَّجريب نادى بهم: يامَعشرَ الأَرانبِ من عالِم ، وشاعر ، وكاتب اتَّحِدوا ضِدًّ العَدُوِّ الجافي فالاتحادُ قوّةُ الضِّعاف فأَقْبَلُوا مُستَصْوِبِين رايَةٌ وانتخبوا من بينِهم ثلاثه لا هَرَماً راعَوا ، ولا حَداثه بل نظروا إلى كمالِ العقلِ واعتبروا في ذاك سِنَّ الفضل فنهض الأَوِّلُ للخِطابِ فقال: إنَّ الرأَى ذا الصواب أَن تُدَرَكَ الأَرْضُ لذى الخُرطوم ﴿ كَي نُسْتَرِيحَ مِن أَذِي الغَشُومِ فصاحَت الأَرانبُ الغَوالى: هذا أَضَرُ من أَى الأَهوال ووثب الثاني فقال: إنى أعهَدُ في الثعلبِ شيخ الفنّ فْلْنَدْعُهُ يُمِدِّنَا بِحِكُمتِهُ ويأخذ اثْنَيْنِ جزاء خدمتِه فقيل . لا ياصاحبَ السَّمُوِّ لا يُدفعُ العدوُّ بالعدوِّ وانتَدَبَ الثالثُ للكلام فقال : يامعاشِرَ الأقوام اجتميعوا ؛ فالاجتِماع قوّة ثم احفيروا على الطريق هُوه

فنستَريحُ الدهرَ من شرورِه قد أكلَ الأرنبُ عقلَ الفيل فاسكَصْوَبُوا مَقَالَهُ ، واستُحْسَنوا وعملوا من فَوْرِهُم ، فأَجَسَنوا وهلكَ الفيلُ الرفيعُ الشَّانِ فأمستِ الْأُمَّةُ في أمان وأَقبلَتْ لِصاحِبِ التدبيرِ ساعيَةً بالتاجِ والسرير فقال : مهلا يا بَني الأَوطانِ إِنَّ محلِّي لَلمَحَلُّ الثاني

يهوى إليها الفيلُ فى مرورِه ثم يقولُ الجيلُ بعدَ الجيلِ فصاحبُ الصُّوتِ القوىُّ الغالبِ مَنْ قد دعا: يا مَعشرَ الأَرِانبِ

#### حَكَايَةُ الْخُفَّاشِ وَمَليكَةُ الْفَرَاشِ

مرّت على الحُفاشِ مليكةً الفَراشِ تطيرُ بالجموعِ سعيًا إلى الشموعِ المعطفتُ ومالت واستضحكَتْ فقالت: أزريْتَ بالغرامِ يا عاشق الظلامِ صِفْ لالصديقُ الأَسْودَا الخاملُ المُجَرَّدا(١) قال : سأَلتِ فيه أصدَقَ واصِفيهِ قال : سأَلتِ فيه أصدَقَ واصِفيهِ هو الصديقُ الوافي الكاملُ الأوصافِ مو الصديقُ الوافي الكاملُ الأوصافِ مو طسرفُه كليسلُ إذا هفا الخليلُ وطسرفُه كليسلُ إذا هفا الخليلُ يحنو على العنباق يسمعُ للمشتاق يسمعُ للمشتاق وجُمسلةُ المقسالِ هو المحنيبُ الغالى وجُمسلةُ المقسالِ هو المحنيبُ الغالى

فقالتِ الحمقساءُ وقولُها استِهسزاءُ

<sup>(</sup>۱) تعنى الليل: والخفاش لا يانس الا بالظلام .

أَين أبو المِسْكِ الخَصِي ذو الثَّمَنِ المُسْتَرْ خَضِ (١) مِنْ صاحِبي الأَميرِ الظاهِرِ المنيرِ ؟ (٢) إِن عُدَّ فيمن أَعرِفُ أَسمُو بِه وأَشرُفُ وإِن سُئِلتُ عنهُ وعن مكانى منهُ أفاخِرُ الأَثرابا وأَنثني إعجابًا فقال: يا مَليكه ورَبَّةَ الأَّريكه ﴿ إِنَّ مَنَ الغُرورِ ملامَةَ المغرورِ فأُعطِني قفاك وامضي إلى الهلاك فتركته ساخِرَهٔ وذهَبتْ مُفاخِرهْ وبعد ساعة مضَت من الزمانِ فانقضَت ا مَرَّتْ على الخُفَّاشِ مَليكة الفَراشِ ناقصةً الأعضاءِ تشكو من الفَناءِ فجاءها مُنهَمِكا يُضحِكه منها البُكا قال: أَلِم أَقل لكِ هَلكُتِ أَو لَم تَهلِكَي رُبُّ صديق عبدِ أَبيضُ وجهِ الوُدِّ

<sup>(</sup>١) أبو المسك الخمى : كافور الاخشيد وكان عبدا أسود .

<sup>(</sup>٢) تعُنى الضوء .

يَفديك كالرَّثيسِ بالنَّفْسِ والنفيسِ والنفيسِ وصاحِب كالنُّسورِ في الحُسْنِ والظهورِ مُعْتَكِر الفَّوادِ مُغَيِّم الودادِ مُعْتَكِر الفَّوادِ مُغَيِّم الودادِ حِبسالُه أَسْسراكُ وقُرْبُه هلاكُ ؟

#### الأُسَدُ وَوَزِيرُهُ الحِمَارُ

اللَّيثُ مَلْكُ القِفارِ وما تَضَمُّ الصَّحارى سَعت إليه الرعايا يوماً بكلِّ انكسار قالت: تعيشُ وتبقَى يا دامِيَ الأَظفار مات الوزير فَمَنْ ذا يَسوسُ أَمرَ الضَّوارى ؟ قال : الحمارُ وزيرى قَضى بهذا اختيبارى فاسْتَضْحَكت، ثم قالت: «ماذا رأى في الحِمارِ ٢» وخلَّفتُهُ ، وطارت بِمُضحِكِ الأَخبار ِ حتى إذا الشَّهْرُ ولَّى كليْلةٍ أو نَهار الله يَشعُرِ اللَّيثُ إلا ومُلكُهُ في دَمار القردُ عندَ اليمين والكلبُ عند اليَسار والقِطُّ. بين يديه يَلهو بِعظمَةِ فار! فقالَ : مَن في جُدودي مثلي عديمُ الوقار ؟! أَينَ اقتِداري وبَطشي وهَيْبتي واعتباري ؟! فجاءهُ القردُ سرًّا وقال بعدَ اعتذار : يا عالى الجاه فينا كن عالى الأنظار رأَى الرعِيَّةِ فيكم من رأيكم في الحمار!

#### النَّمْلَةُ والمُقَطَّمُ

كانتِ النملةُ تمشى مرةً تحت المُقطَّمْ فارتخى مَفصِلُها من هَيبةِ الطُّودِ المعظَّمْ وانشنت تنظر حتى أوجَدَ الخوف وأعدَم قالتِ: اليومَ هلاكي حلَّ يومي وتحمّ ! ليت شعرى : كيف أنجو \_\_ إنْ هوى هذا \_ وأسلم ؟ فسعَتْ تجرى ، وعينا ها ترى الطُّوْدَ فَتَنْدَم سقطت في شبرٍ ماء هو عند النمل كاليم فبكت يأساً ، وصاحت قبلَ جَرَي الماء في الفم ثمّ قالتُ وهْيَ أَدَرَى بالذي قالت وأعلَم: ليْتني لم أَتأَخَّر ليتني لم أَتقدَّم ليتني سَلَّمْتُ ، فالعا قِلُ مَن خاف فسَلَّم ! صاح لا تخشَ عظيا فالذي في الغيب أعظم

### الغزالُ والكلبُ

كان فيا مَضى من الدهرِ بيتٌ من بيوتِ الكرام ِ فيه غزالٌ يَطَعَمُ اللَّوْزَ والفطيرَ ويُسقى عسلا لم يَشُبُّه إلا الزُّلال فأتى الكلبَ ذاتَ يوم يُناجي في وفي النفسِ تَرحَةُ وملال قال: ياضاحِبَ الأَمانةِ، قل لى كيف حالُ الوَرَى؟ وكيف الرجال؟ فأَجابَ الأَمينُ وهو القثولُ الصَّــادِقُ الكامل النُّهَى المِفضال سائلي على حقيقة الناس، عذرًا ليس فيهم حقيقة فتقال إنما هُم حِفدٌ ، وغشٌ ، وبُغضٌ وأذاةٌ ، وغيبةٌ ، وانتحال ليت شعرى هل يستريحُ فؤادى ؟ كم أداريهم ! وكم أحتال ! فرِضًا البعض فيه للبعضِ شُخطٌ. ورضًا الكلِّ مطلبٌ لا يُنال ورضا اللهِ نَرتجيهِ ، ولكن لا يُؤدِّى إليه إلا الكمال لا يغُرَّنْكَ يا أَخا البيادِ من مَوْ لاك ذاك القَبولُ والإقبال أنتَ في الأَسْرِ ماسِلِمتَ ، فإن تَمــرض تقطَّعُ من جسمِك الأوصال فاطلبِ البِيدَ ، وارض بالعُشبِ قوتاً فهناك العيشُ الهُنَّي الحلال أنا لولا العظامُ وهْيَ حياتي لم تَطلب لى مع ابني آدمَ حال

#### الثُّمْلُبُ وَالدِّيك

برز الثعلبُ يوماً فى شعار الواعِظينا فى شعار الواعِظينا فى شعار الواعِظينا فى شعار الاحماد ويشبُ الماكرينا ويقولُ : الحماد للسبهِ إلَهِ العالمينا ياعِباد الله ، تُوبُوا فهو كهفُ التائِبينا وازهَدُوا فى الطّير؛ إنّ السبعيش عيش الزاهدينا واطلبوا الدِّيك يؤذن لصلاةِ الصّبحِ فينا فأتى الديك رسولٌ من إمام الناسِكينا فأجاب الديك رسولٌ من إمام الناسِكينا فأجاب الديك : عُذرًا يا أضلَّ المُهتدينا ! فأجاب الديك : عُذرًا يا أضلَّ المُهتدينا ! بلغمِ الشعلبَ عنى عن جدودى الصالحينا بن ذوى التّيجان من دَخل البَعْن اللعِينا عن ذوى التّيجان من وحول قول العارفينا : مُنخطى من ظن يوماً أنّ للثعلب دينا ه مُخطى من ظنّ يوماً أنّ للثعلب دينا ه

#### النُّعْجَةُ وَأَوْلَادُهَا

إذا الرُّعاة على أغنامها سَهِرَتُ

اسمَعُ نفائس ما يأتيك مِنْ حِكْمى وأفهمه فهم لبيب ناقِد واعِي كانت على زُعمهم فيا مَضى غَنَمٌ بأرضِ بغدادَ يَرعَى جَمْعَها راعى قد انام عنها ، فنامَتْ غيرَ واحدة لم يدُّعُها في الدِّياجِي للكَرَى داعي أُمُّ الفَطيمِ ، وسعْدِ ، والفَتَى عَلفِ وابنِ آمُّهِ ، وأُخيه مُنْيةِ الرَّاعي فبينَما هي تحت الليل ساهرة تُحْييهِ ما بين أوجال وأوجاع بَدَا لها الذُّنْبُ يَسعَى في الظلام على بعد ، فصاحت: ألاقوموا إلى الساعي! فِقامَ راعى الحِسى المرعِيِّ مُنْذَعِرًا يقولُ: أين كِلابي أين مِقلاعي ؟ وضاقَ بالذُّنْبِ وجهُ الأَرض من فَرَق فانسابَ فيه انسِيابَ الظُّبِّي في القاع فقالتِ الْأُمُّ : يَا لَلْفَحْرِ ؛ كَانَ أَبِي حُرًّا ، وَكَانَ وَفِيًّا طَائِلَ البَاعِ سَهِرْتُ من حُبِّ أطفالي على الرّاعي!

### الْكُلْبُ والقطُّ. وَالْفَأْر

رأيتَ في الشِّدّةِ من إخلاصِي فقلت في المقام قولًا شاعا «مَنْ حفيظَ الأَعداء يومأضاعا»

فأرُّ رأى القِطُّ على الجِدارِ مُعَذَّباً في أَضِيَقِ الحِصار والكلبُ في حالتِه المعهوده مُسْتَجْسِعًا للوثبةِ الموعوده فحاولَ الفَأْرُ اغتنامَ الفُرصه وقال أكفِي القِطَّ. هٰذِي الغُصَّةُ لعله يَكْتُبُ بِالأَمانِ لِي ولأَصحابي من الجيران فسارً للكلب على يكيُّهِ ومَكَّنَّ الترابّ من عينيه فاشتغل الرَّاعي عن الجدار ونَزلَ القيطُّ، على بدار مُبْتَهِجًا يَفَكُر في وليمَه وفي فريسة لها كريمه يجعلها لِخَطِّبه علامه يذكرُها فيذكرُ السَّلامة نمجاء ذاكَ الفَأْرُ في الأَثناء وقال · عاشَ القِطُّ. في هَناء ما كان منها سبَبَ الخَلاص وقد أَتَيْتُ أَطلبُ الأَمانا فامنُنْ به لِمعشَري إحسانا فقال : حقًّا هذه كرامُه غنيمةٌ وقبلُها سَلامَه يَكَفَيْكُ فَخَرًا يَا كُرْبِمُ الشِّيمَة أَنْكُ فَأَرُّ الْخَطُّبِ وَالْوَلِيمَةِ وانقَضَّ في الحالِ على الضَّعيفِ بأكلُه بالمِلحِ والرغيف -

### سُلَيْمَانُ وَالْهُدُّهُدُ

وقف الهُدُهُدُ في با بِ سُليانَ بِنِدِلَهُ قال : يامولاى ، كن لى عِشَنى صارت مُيلًه مت من حَبَّة بر أحدثت في الصدر عُلَّه لا مِياهُ النِّيلِ تُرُوي الساء ولا أمواهُ دِجْله وإذا دامَت قليلا قتلتني شرَّ قِتْلُه

فأشار السبَّدُ العا لى إلى مَن كان حوْلَه : قد جَنَى الهدهُدُ ذَنبًا وأتى فى اللؤم فَعْلَه يَلِكُ مَن اللؤم فَعْلَه يَلِكُ نارُ الإِثْمِ فى الصَّدْ رِ ، وذى الشكوى تَعِلَّه ما أَرَى الحَبَّةُ إلا شُرِقت من بيتِ نمله إن للظالم صَدْرًا يَشْتَكَى من غير عِله !

### سُلَيْمَانُ وَالطَّاوُوس

سمعتُ بأنَّ طاوُوساً أَتَى يوماً سلمانا يُجَرِّرُ دون وفدِ الطَّيْــــــرِ أَذبالا وأردانا ويُظْهِرُ ريشَهُ طوْرًا ويُخفى الرِّيشَ أحيانا فقال : لذَيَّ مسأَلَةٌ أَظنُّ أَوانَها آنا وها قد جئتُ أعرضُها على أعتابِ مولانا: أَلستُ الرَّوْضَ بِالأَزهار بِ والأَنوارِ مُزْدانا ؟ أَلِم أَستوفِ آىَ الظَّرْ ف أَشكالًا وأَلوانا ؟ أَلَم أَصبِح ببابِكُم لِجَسْعِ الطَّيرِ سُلطانا ؟ فكيف يكيتُ أَن أَبقَى وقوْمِي الغُرُّ أوثانا؟! فحُسنُ الصوتِ قد أمسَى نصيبي منه حِرمانا فما تَيَّمْتُ أَفْئِدَةً ولا أَسكَرْتُ آذانا وهذِي الطُّيْرُ أَحقَرُها يزيدُ الصَّبُّ أَشجانا وتَهتزُّ الملوكُ له إذا ما هَزَّ عِيدانا ؟

فقال له سُليانٌ لقد كان الذي كانا

www.alkottob.com

تعالت حِكمةُ البارى وجلَّ صنيعُهُ شانا لقد صَغَّرتَ يا مغرو رُ نُعمَى الله كُفرانا ومُلك الطيْر لم تحفِل به ، كِبرا وطغيانا فلو أصبَحتَ ذا صوت لمَا كلَّمْتَ إنسانا !

### الْغُصْنُ وَالْخُنفُسَاء

كان برَوْضٍ غُصُنٌ ناعمٌ يقولُ : جلَّ الواحدُ المنفردُ فقامتي في ظَرفِها قامتي ومثلُ حُسنيٰ في الورى ماعُهِدُ فأَقبلت «خُنفُسَةً» تنثَنى ونجلُها يمشى بِجنبِ الكبِدُ تقول : يا زَيْنَ رياضِ البّها إنّ الذي تطلُبُهُ قد وُجِد

فانظر لِقَدِّ ابني ، ولا تفتَخر مادام في الغالم أمُّ تَلد!

### الْقُبُرَةُ وَابْنُهَا

رأيتُ في بعضِ الرياضِ قُبَّرَهُ تُطَيِّرُ ابنَها بأعلى الشَّجَرِه وهْيَ تَقُولُ : يَا جَمَالُ الْعُشِّ لَا تَعْتُمِدُ عَلَى الجَنَاحِ الْهَشِّ وقِفْ على عود بنجنب عود وافعل كما أَفعلُ في الصُّعود فانتقلت من فنُن إلى فَنَنْ وجَعَلَتْ لِكلِّ نقلةٍ زَمن كَيْ يُسْتريحُ الفرْخُ فِي الأَثْناءِ فلا يَمَلُّ ثِقَلَ الهواءِ لْكُنَّهُ قد خالف الإِشارة لمَّا أراد يُظهرُ الشَّطارة وطار في الفضاء حتى ارتفعا فخانه جَناحُه فوقعا فانكَسَرَتُ في العالِ رُكبتاهُ ولم يَنَلُ منَ العُلا مُناهُ ولو تأَنِّي نالَ ما تُمنَّى وعاشَ طولَ عُمرِهِ مُهَنَّا لكلِّ شيء في الحياة وقتُهُ وغايةُ المُسْتَعْجلين فوْتُهُ ا

#### النُّعْجَتَان :

كَانَ لِيبِعضِ النَّاسِ نعجتان وكانتا في الغيُّطِ. ترعيانِ إحداهما سمينةٌ ، والثانِية عظامها منَ الهُزالِ باديَه فكانتِ الأُولَى تُباهِي بالسَّمَنْ وقولِهم بأَنها ذات الثَّمَنْ وتَدُّعي أَن لها مقدارا وأنها تستَوْقفُ الأَبصارا فتصبرُ الأُختُ على الإِذلال ِ حاملةً مَرارةً الإِدلال حتى أتى العجزّارُ ذاتَ يوم وقلبَ النعجةَ دون القوّم فقال لِلمالِكِ : أَشْترِيها ونقدَ الكيسَ النفيسَ فيها فانطلقتُ من فورِها لأُختِها وهْيَ تَشكُ في صلاح ببختِها تقولٌ : يَا أُختاهُ خَبِّرِينِي هَل بَعْرِفِينَ حَامَلَ السُّكين ؟ قالت: دَعِينِي وَهُزالِي وَالزُّمَنِ وَكُلِّمِي الجزَّارَ ياذاتَ الثَّمَنُ ! لكلِّ حال حُلوُها ومُرُّها ما أَدَبُ النعجةِ إِلَا صبرُها

#### السَّفِينَةُ وَالْحَبَوَانَات

وحَرَّكَتُها الْقُدْرَة المُعِينة إذْ كلهم على الزمان العادى

لمَّا أَتمَّ نوحٌ السَّفِينة جَرى بها ما لا جَرَى بِبالِ فَمَا تَعَالَى المُوْجُ كَالْجِبَالِ ... ... حتى مَشَى اللَّيْتُ مع الحِمار وأَخَذ القِطُّ. بأَيدِى الفارِ واستَمَعَ الفيلُ إلى الخِنزيرِ مُوتَنِسًا بصوتِه النَّكيرِ و- س الهِرُّ بجنب الكلبِ وقبَّل الخروفُ نابَ الذِّنبِ وعَطَفَ البازُ على الغزالِ واجتمع النملُ على الأُكَّال وقَلَت الفرْخةُ صُوفَ الثعلب وتيَّمَ ابنَ عِرْسَ حُبُّ الأَرنب فذهبَتْ سوابقُ الأَحقادِ وظَهر الأَحبابُ في الأَعادى. حتى إذا حَطُّوا بسَفْع الجُودِي وأيقنوا بعَوْدةِ الوجودِ عادوا إلى ما تَقتَضِيهِ الشِّيمة وَرَجَعوا للحالة القديمة نقيسٌ على ذلك أحوالَ البشَرْ ﴿ إِنْ شَمِلَ المُحَدُورُ ، أَرْعَمَّ الخَطَر بيُّنا ترَى العالَمَ فَى جِهادِ

#### الْقِرْدُ فِي السَّفِينَة

لم يَتَّفِقُ مما جَرَى في المركبِ ككذِبِ القردِ على نوح ِ النبي فإنه كان بأقصى السَّطح ِ فاشتاقَ من خِفتِه للمَزْح ِ وصاح : يا لَلطَّيْر والأساكِ لِمؤجّةٍ تجدُّ في هَلاكي ! فَبَعْثُ النبي له النسورا فوجَدَتُه لاهيًا مسرورا شم أَتَى ثانيةً يصيحُ قد شُقِبَتْ مَرْكَبُنا يانوحُ ا فَأْرَسَلِ النِّي كُلُّ مَن حَضَرٌ فَلَم يَرَوُّا كَمَا رَأَى القِيرَٰدُ خَطَر وبينها السَّفيةُ يوماً يَلعبُ جادَتُ به على المِياهِ المركبُ فسمِعوه في اللُّهجَي يَنوحُ يقولُ : إني هالِكُ يانوحُ سَقطْتُ من حماقتي في الماء وصِرْتُ بين الأَرضِ والساء الله يَصَدِّقُ أَحدُ صِياحَهُ وقيلَ حقًّا هذه وقاحَهُ قد قال في هذا المقام من سَبَق أكذب مايلني الكذوب إن صَدق لايَتَرُكُ اللهُ ، ولا يُعفِي نبي أ

مَن كان مَمنُوًّا بِداء الكذِبِ

## نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالنَّمْلَةُ فِي السَّفِينَةِ

قد وَدّ نوحٌ أَن يُباسِطَ. قوْمَهُ فدعا إليهِ معاشِرَ الحيوانِ وأشار أَنْ يَلِيَ السفينةَ قائدٌ منهم يكونُ من النّهي بمكان فتقدّم اللّيثُ الرفيع جلالُه وتعرّضَ الفيلُ الفخيمُ الشان وتلاهُما باق السِّباع ، وكلهُمْ خَرُّوا لهيبتِهِ إلى الأَّذقان حتى إذا حيُّوا المؤيَّدَ بالهدى ودَعَوْا بطولِ العزِّ والإمكان سَبَقَتْهِمُ لخطاب نوح ملة كانت هناك بجانب الأردان قالت: نبيَّ اللهِ ، أرضي فارسٌ وأنا يَقينًا فارسُ. الميْدانِ سأديرُ دِفَّتَهَا ، وأَحْسِي أَهلَها ﴿ وأَقودُها فِي عصمة وأَمان ضحِكَ النبيُّ وقال: إنَّ سَفينتي لهي َ الحياة ، وأنتِ كالإِنسان ُ كل الفضائِل والعظائم عنده هو أَوَّلُ ، والغيْرُ فيها الثانى بأُقلِّ أشغالِ الزمان يَدان

ويودُّ لو ساسَ الزُّمانَ ، ومالَهُ

### الدُّبُّ في السَّفِينَة

الدُّبُّ معروفٌ بسوءِ الظنِّ فاسمعُ حديثُهُ العجيبَ عنَّى لمَّا استطال المُكْثُ في السَّفينة ملَّ دوامَ العيشةِ الظنينه وقال: إِن الموْتُ في انتظارى والماء لا شكَّ بِه قرارى شم رأى مَوْجاً على بُعد عَلا فظنَّ أن في الفضاء جبلا فقال : لا بُدُّ من النزولِ وصَلْتُ، أو لم أَخْظَ بالوُصولِ قد قال مَن أَدَّبَهُ اختبارُهُ : السعى للموتِ ولا انتظارُه ! فأسلمَ النفسَ إلى الأمواج ِ وهي مع الرياح ِ في هياج ِ فشربَ التعيسُ منها، فالتفُّغُ ثم رَسا على القرارِ ، ورسَخ وبعدَ ساعتَينِ غِيضَ المالةِ وأَقلَعَتْ بأَمْرِهِ السهامُ وكان في صاحِبنا بعضُ الرَّمَقِ إذ جاءَهُ المؤتُ بطيئًا في الغرَقُ فلمحَ المركبَ فَوْقَ الجُودِي والرُّكبُ في خيْرٍ وفي سُعودٍ فِقال : يالَجَدِّيَ التعيسِ أَسأَت ظني بالنبي الرئيسِ! ما كان ضَرّني لو امتثَلتُ ومِثلَما قد فعلوا فعلتُ؟ ١

#### الثَّعْلَبُ فِي السَّفِينَةِ

أَبُو الحُصَيْنِ جَالَ فِي السَّفِينَةُ فَعَرَفَ السَّمينَ والسَّمينَهِ

م يقولُ: إنَّ حالَه استَحالًا وإنَّ ما كان قديماً زالًا لِكُوْنِ مَا حَلَّ من المصائبِ من غَضَبِ اللهِ على الثعالِبِ ويُغْلِظُ. الأَيْمَانَ للديوكِ لِما عَسَى يَبَتَى من الشكوك بِأَنْهُمْ إِنْ نَزَلُوا فِي الأَرْضِ يَرَوْنَ منه كُلُّ شِيءٍ يُرْضِي قيل : فلما تُركوا السفينه مَشي مع السَّمينِ والسمينه حتى إذا ما نَصَفوا الطُّريقا لم يُبتِ منهم حَوْلَهُ رَفيقًا وقال : إذْ قالوا عَديمُ الدِّينِ لا عَجَبُ إِن حَنَثَتْ يَميني فإنما نحن بَني الدُّهاءِ نَعْمَلُ في الشِّدّةِ للرَّخاءِ ومَنْ تخاف أن يَبيعَ دينَهُ تَكفيكَ منه صُحْبَةُ السفينه!

### اللَّيْثُ وَالذِّنْبُ فِي السَّمْينَة

يقال إنَّ الليْثُ في ذي الشِّدَّة وَأَى مِن اللَّيْثِ صَفا المَودَّه فقال: يا مَنْ صانَ لي مَحلِّي في حالتَيْ ولايتي وعَزْلي إِنْ عُدَّتُ للأَّرض بإِذِنِ اللهِ وعاد لى فيها قديمُ الجاهِ أَعطيكَ عِجْلِيْنِ وأَلفَ شاة شم تكونُ والي الوُّلاةِ وصاحِبَ اللَّواءِ في الذَّنابِ وقامِرَ الرعاةِ والكلابِ حتى إذا ما تُمَّتِ الكرامَةُ ووَطِئُ الأَرضَ على السلامَه سَعَى إليه الذُّنبُ بعدَ شهرِ وهُوَ مُطاعُ النَّهي ماضِي الأَمْرِ فقال : يَامَنُ لَاتُدَاسُ أَرْضُه وَمَنْ لَهُ طُولُ الفَلَا وعَرْضُه قد نِلتَ مَا نِلتَ مِنَ التكريمِ وذا أوان المُوْعِدِ الكريمِ قال : تجرُّأتُ وساء زعمُكا فَمَن تكونُ يافتَى ؟ وما آسمُكا؟ أَجابَه : إِن كَانَ ظُنِّي صَادِقًا ﴿ فَإِنَّنِي وَالَى الْوُلَاقِ سَابِقًا !

#### الثُّعْلَبُ وَالْأَرْنَبُ فِي السَّفِينَةِ

أَتَّى نَبِي اللهِ يوما ثعلبُ فقال : يامولاي ، إني مُذْنِبُ قد سوَّدَتُ صحيفتِي الذُّنوبُ وإِن وجدُّتُ شافها أَتوب فاسأَلُ إِلَهِي عَفْوَهُ الجليلا لِتائيبِ قد جاءَهُ ذليلا وإنني وإن أسأتُ السَّيْرا عَمِلتُ شرَّا، وعملتُ خيرا فقد أَتاني ذاتَ يوم أَرنبُ يرتَعُ تحتَ منزلي ويلعَبُ ولم يكن مراقِبٌ هُنالكا لكنَّني تَركتُهُ معْ ذٰلكا إذ عِفْتُ فِي افتراسِهِ الدُّناءَة فلم يَصِلهُ من يدى مَسَاءة وكان في المجلسِ ذاك الأَرنَبُ يَسمعُ ما يُبدِي هُناك الثعلَبُ فقال لمَّا انقطعَ الحديثُ: قد كان ذاك الزُّهدُ ياخبيث وأنت بينَ الموتِ والحياةِ من تُخمةِ أَلقتُك في الفلاةِ!

# الْأَرْنَبُ وَبِنْتُ عِرْسٍ فِي السَّفينَة

قد حَمَلَتْ إحداى نِسا الأرانِبِ وحلٌ بومٌ وضعِها في المركب فقلقَ الرُّكابُ من بكائها وبينا الفتاةُ في عَنائها ... ... جاءت عجوزٌ من بَناتِ عِرسِ تقولُ : أَفدِى جارَت بنفسى أَنَا الِّي أَرْجَى لِهِلْنِي الغاية لأَنني كنتُ قديمًا «دَأْيَهُ» فقالت الأرنب : لا داجارَه فإن بعدَ الأَلفةِ الزِّياره إنى أريدُ دايةً من جنسي ا

مالى وُثوقٌ ببناتِ عِرْسِ

### الحمَارُ في السَّفينَة

سَقط الحِمارُ منَ السَّفينةِ في الدُّجَي فيكي الرَّفاقُ لِفَقدِهِ ، وتَرَحَّمُوا حَي إِذَا طَلِعَ النَّهَارُ أَتت بِه نحوَ السفينةِ مَوْجَةٌ تَتقدَّمُ عَلَى إِذَا طَلِعَ النَّهَارُ أَتت بِه نحوَ السفينةِ مَوْجَةٌ تَتقدَّمُ عَلَى النَّهُ لَا يُهضَمُ ! قالتُ : خُذُوهُ كما أَتانِي سالمًا لم أَبْتَلِعْهُ ؛ لأَنه لايُهضَمُ !

#### سُلَيْمَانُ عليه السَّلَام وَالحَمَامَة

كان ابن داوُد يُقَسسرُّبُ في مجالسهِ حمامَهُ خدَمَتُه عُمْرًا مِثلَما قد سُاء صدْقاً واستِقامه فمضَتْ إلى عُمَّالِهِ يوماً تُبَلِّغُهمْ سَلامَه والكتبُ تحتَ جَناحِها كُتِبَتْ لها فيها الكرامه فأرادتِ الحمقاءُ تَعـــرِفُ من راسائلِه مَرامَه عَمدَتُ لأُوَّلِها ، وكا ن إلى خليفتِه برامه (١) فرأَتُهُ يِأْمُرُ فيه عا ملَه بتاج للحمامه ويقولُ: وَفُوها الرِّعا يَةَ فِي الرَّحيلِ، وفي الإقامه ويُشيرُ في الثانِي بأن تُعطَى رِياضاً في تِهامه (١) وأَنتُ لِثالثها ، ولم تُستَحْيِ أَن فضَّتْ خِتامه فرأتُه يأمُرُ أن تكو نَ لها على الطَّيْرِ الزعامه فبكت لذاك تندُّماً مَيهاتَ لا تُجدِي النَّدامه! وأَتت نَبِيَّ اللَّهِ وهُـــــــــــىَ تقولُ : يارَبِّ السَّلامه! قالت: فَقَدْتُ الكَتْبَ ـ يا مولاى ـ في أَرضِ اليَمامه (١)

<sup>(</sup>١) رامة ، وتهامة ، واليمامة : امكنة .

... لِتَسَرُّعِي لمَّا أَتَا نَى البَازُ يِدَفَعُنِي أَمامه! فَأَجَابَ: بَل جِئتِ الذي كادت تقومُ لهُ القيامَه لكن كفاكِ عقوبةً مَن خانَ خانتهُ الكرامَه!

### الْأَسَدُ وَالضَّفْدَع

إنفع بِما أعطيت من قدرة واشفع لذى الذنب لكى المجمع إذ كيفَ تسمو لِلمُلا يافتَى إن أَنتَ لم تنفع ولم تَشفِع ؟ عندى لهذا نبأ صادقٌ يُعجِبُ أَهلَ الفضل فاسمع، وع ﴿ قالوا: استَوى الليثُ على عرشهِ فجيء في المجلِسِ بالضَّفدَع ِ وقيل للسُّلطانِ : هذِي التي بالأَمسِ آذتُ عالَى المِسمَع ِ تُنقَنِيُّ الدُّهرَ بلا عِلَّةٍ وتَدّعي في الماءِ ما تَدّعِي فانظر - إليك الأمرُ - في ذنبِها ومُرْ نُعلِّقُها من الأربَع فنهضَ الفِيلُ وزيرُ العُلا وقال : ياذا الشَّرَفِ الأَّرفعِ لا خيْرَ فِي الملكِ وَفِي عِزُّهِ إِنْ ضَاقَ جَاهُ اللَّيْثِ بِالضَّفْدَعِ فكتبَ الليثُ أماناً لها وزاد أنْ جاد بمُستنْقَع !

### النَّملةُ الزَّاهدَة

سَعَىُ الفَتَى فَي عَيْشِهِ عِبادَهُ وَقَائِدٌ يَهديهِ للسعادةُ لأَنَّ بِالسَّعِي يَقُومُ الكَوْنُ وَاللَّهُ للسَّاعِينَ نِعْمَ العَونُ فإِن تشأً فهٰذِه حِكاية تُعَدُّ في هذا المقام غايه كانت بأرضٍ نَملةً تَنْباله لم تَسْلُ يوماً لذَّهَ البطاله واشتَهرَتْ في النمل بالتَّقشُف والتَّصفَتْ بالزُّهْدِ والتَّصَوُّفِ لكن يقومُ الليْلَ مَن يَقتاتُ فالبطْنُ لا تَملؤُه الصلادُ والنملُ لا يُسعَى إليهِ الحبُّ ونَملتي شَوَّ عليها الدأبُ فخرجَتْ إلى التِماسِ القوتِ وجعلتْ تطوفُ بالبُيوتِ تقولُ : هل من نَمَلة تَقِيَّهُ تُنْعِمُ بِٱلقوتِ لذِي ٱلوَلِيَّةُ ؟ لقد عَيِيتُ بالطُّوى المُبَرِّحِ ومُنذ لبْلتيْن لم أَسَبِّح فصاحَتِ الجاراتُ : يا لَلعارِ لم تترُكِ النملةُ للصرصارِ ! متى رضِينا مثلَ لهٰذِى الحالِ ؟ مَنَى مددناً الكفُّ للسُّوالِ ؟! ونحن في عين الوُجودِ أُمَّةً ذاتُ اشتِهار بعُلوِّ الهمَّهُ عن بعضِه لو أنها نِمالُ أَلِم يَقُلُ مِن قُولُهُ الصَّوابُ : مَا عِندنا لسَائِلِ جَوابُ ؟!

نحيلُ مالا يصبِرُ الجِمالُ فامضى؛ فإنَّا ياعجوزَ الشُّوم نَرَى كمالَ الزُّهْدِ أَرْ صى!

# الْيَمَامَةُ وَالصَّيَّاد

عِامَةٌ كانت بـأَعلى الشَّجرة آمِنَةٌ في عُشِّها مُسْتَتِره فأَقبلَ الصَّيَّادُ ذات يَوم ِ وحامَ حوْلَ الرَّوضِ أَيَّ حَوْم ِ فلم يجِدُ للطَّيْر فيه ظِلًّا وهمَّ بالرحيلِ حينَ مَلًّا فبرزَت من عُشِّها الحمقاء والحُمْقُ داء ماله دواء تقولُ جَهُلا بالذي سيَحدُثُ : يأيُّها الإِنسانُ ، عَمَّ تبحثُ ؟ فَٱلتَفَتَ الصِيادُ صوبَ الصوتِ ونَحوَه سدَّدَ سهمَ الموتِ فسَقَطَت من عرشِها المَكينِ ووقعَت في قبضَةِ السُّكِّينِ تقول قولَ عادف مُحقِّق : «مَلكْتُ نفْسِي لومَلكْتُ مُنْطِق!»

### الْكلبُ وَالْحَمَامَة

حِكاية الكلبِ مع الحمامه تشهد للجِنسَيْنِ بالكرامة يُقالُ: كان الكلبُ ذاتَ يوم بينَ الرِّياضِ غارقاً في النَّوم فجاءً من ورائه الثعبانُ مُنتفِخًا كأَنه الشيطانُ وهَمَّ أَن يَغدِرَ بِالأَمينِ فرقَّتِ الورْقاءُ لِلمِسكينِ ونَزلتْ توًّا تُغيثُ الكلبَا ونقَرَتْهُ نقرةً ، فهبًا فحمدَ الله على السلامَه وحَفِظ. الجميلَ للحمامَة إذ مَرّ ما مر من الزمانِ ثم أتى المالكُ للبُستانِ فسَبَقَ الكلب لتلك الشجرَه ليُنْذرَ الطيرَ كما قد أَنذرَهُ واتخذ النَّبْحَ له علامَه ففهِمَتْ حديثَهُ الحمامه وأقلعت في الحالِ للخلاصِ فَسَلِمتُ من طائِرِ الرَّصاصِ هذا هو المعروفُ يأَهلَ الفيطَنُ الناسُ بالناسِ، ومَن يُعِنْ يُعَنَّا

#### الْكُلْبُ وَالْبَبُّغَاءُ

فعضَّهُ بنابه ، فشانَها

كان لبعض الناسِ بُبَّغاء ما ملَّ يوماً نُطقَها الإصغاء رفيعة القدر لَدَى مولاها وكلُّ مَنْ في بيتِه بهواها وكان في المنزلِ كلبُّ عالى ﴿ أَرْخَصَهُ وجودُ هذا الغالى كذا القليلُ بالكثيرِ يَنقُصُ والفضلُ بعضُه لبعضٍ مُرْخِصُ فجاءها يوماً على غِرارِ وقلبُهُ من بُغضِها في نارِ وقال : يامليكة الطُّيورِ ويا حياةَ الأُنسِ والسرورِ بحسن نُطقِكِ الذي قد أصبى إلا أرَيْتنِي اللِّسانَ العذبا لأَنني قد خِرْتُ في التفكُّر لمَّا سمعتُ أَنه من سُكُّر ! فأُخْرَجَتْ من طيشِها لسانها ثم مضى من فورهِ يصيحُ: قطعتُه لأنه فصِيحُ! وما لها عندي من ثأر يُعدّ غيرَ الذي سمُّوهُ قِدْماً بالحسد !

### الحمار والجمل

كان لبعضِهمْ حِمارٌ وجَملٌ نالهُما يوماً من الرِّق مَلَلْ فانتظرًا بَشائِرَ الظُّلماء وانطَّلقا ممَّا إلى البَيْداء يعجتلِيانِ طلعةَ الحرِّيَّة ويَّبْشَقانِ ديحَها الزكيَّة فاتفَقا أَن يَقْضِيا العُمْرَ بِهَا والرَّتضَيْا بِمَاثِها وعُشيِها وبعدَ ليلةٍ من المسيرِ التفت الحِمارُ لِلبعيرِ وقال : كربُ ياأنني عظيمُ فقف ؛ فسشيي كلُّهُ عقيمُ ! فقال : سَلْ فِداكَ أَيِّ وأَبِي عسى تَنالُ بِي جليلَ المطلبِ قال: انطلقُ معى لإدراكِ المُّني أو انتظِر صاحبَكَ الحرُّ هنا لَا بُدُّ لَى مَن عَوْدة للبَلدِ لأَننَى تَرَكَتُ فَيه مِقَوَدِى !

فقال سر والزَّمْ أَخاكَ الوتِدا فَإِنَّمَا خُلِقْتَ كَى تُقَيِّدا !

### دُودَةُ الْقَزِّ وَالدُّودَةُ الْوَضَّاءَة

لِدودةِ القرِّ عندى ودودةِ الأَضواءِ حكايةٌ تشتهيها مسامعُ الأَذكياءِ لمَّا رأَت تِلكَ هذِي تُنيرُ في الظاماءِ مَعَتْ إليها، وقالت: تعيشُ ذاتُ الضِّياء! أنا المومَّلُ نفعى أنا الشهيرُ وفائي حلا لي النَّفعُ حتى رضيتُ فيه فنائي وقد أَتبْتُ لِأَحظى بوجهكِ الوضَّاءِ وقل لنُررِ الثَّرَى في مَودّتي وإخائي ؟

قالت. عَرَضتِ علينا وجهًا بغيرِ حياء ! مَن أَنتِ حتى تُدانى ذاتَ السَّناوالسَّناء ؟! أَنا البديعُ جمالى أَنا الرفيعُ عَلائى أَين الكواكبُ منى؟! بل أَين بدرُ الساء؟! فامضى ؛ فلاوُدّعندى إذ لنستِ من أكفائى!

وعند ذلك مرَّتْ حسناءُ معْ حسناء

تقولُ : للهِ ثوبى فى حُسنِه والبَهاء! كم عندنا من أيادٍ للدودةِ الغراء! ثم انتَنتُ فَأَتتُ ذى تقولُ للحثقاء : هل عندكِ الآنَ شَكُ فَى رُتبتِي القَعساء؟! هل عندكِ الآنَ شَكُ فَى رُتبتِي القَعساء؟! وقد رأيتِ صنيعي وقد سمعتِ ثَنائي؟! إن كان فيك ضياءً إن الثناء ضيائي وإنه لضياءً مؤيّدٌ بالبقاء!

# الْجَمَلُ وَالثَّعْلَبَ

إِذَا نَهْضَتُ جَاذَبِتنِي ذَنَّنِي فجعتُها بالفتكِ في أَفراخِها

كان على بعضِ الدُّروبِ جَملُ حَمَّلُهُ المالكُ ما لا يُحملُ فقال : يا للنَّحسِ والشقاءِ ! إن طال هذا لم يَطُلُ بقائي لم تحمِلِ الجبالُ مثلَ حِملي أَظنُّ مولاى يُريد قتلي! فجاءه الثعلب من أمامِه وكان نال القصد من كلامِه فقال. مهلاً يا أخا الأحمالِ ويا طويلَ الباعِ في الجِمالِ فأنتَ خيرٌ من أخيكَ حالا لأَنني أتعَبُ منك بالا كَأَن قُدَّامِي أَلفَ ديكِ تسأَلني عن دمها المسفوكِ كَأَنَّ خَلْقِ أَلفَ أَلفِ أَرنبِ ورُبُّ أُمُّ جئتُ في مُناخِها يبعَشْني مِنْ مَرْقدى بُكاها وأَفتحُ العيْن على شكواها وقد عرفتَ خافي الأَحمالِ فاصبِرْ . وقلْ لأُمَّةِ الجِمال : ليسَ بحملِ مَا يَمَلُ الظهرُ مَا الحِمْلُ إلا مَا يُعانى الصَّدْرُ

## الْغَزَالَةُ والْأَتَانُ

غزالةٌ مرَّتْ على أتانِ تُقبِّلُ الفَطِيمَ في الأسنانِ وكان خلف الظَّبْيةِ ابنُها الرَّشا بِوُدِّها لوْ حَمَلتْه في الحَشا ففعلت بسيِّد الصِّغارِ فِعْلَ الْأَنَّانِ بِٱبنِها الحمادِ فأُسرع الحمارُ نحو أُمَّهِ وجاءَها والضحْكُ مِلْءُ فمِهِ يصيحُ : يا أُمَّاه ، ماذا قد دَها حتى الغزالةُ استَخفَّت ابنَها ؟!

## الثَّعْلَبُ الَّذي انْخَدَع

قد سبع الثعلبُ أهلَ القرَى يدعونَ مُحتالا بيا ثعلبُ! فقال حقًّا لهذه غايةٌ في الفخْرِ لا تُؤْتَى ولا تُطْلب مَن فى النَّهى مِثلِيَ حتى الورَى أصبَحْتُ فيهم مَثلا يُضْرِب مَا ضَرَّ لُو وَافْيُتُهُم زَائرًا أَرِيهِمُ فُوقَ الذَى استغرَبُوا لعلَّهم يُحْيُون لى زينةً يَحضُرُها الدِّيكُ أو الأرنب وقصَدَ القوْمَ وحياهُم وقام فيا بينهم يَخطُب فأُخِذَ الزائِرُ من أَذَنِه وأُعِطَى الكلبَ بِه يلعَب ! فلا تَشِق يوماً بِذَى حِيلةٍ إِذْ رُبَّما يَنخَدِعُ الثعلبِ !

## ثُعَالَةً وَالْحِمَارُ

أتي ثعالةً يوماً من الضّواحي حِمارً وقال إِن كنتَ جارى حقًا ونعمَ الجار مُحتار مَفكرٌ مُحتار مُخكرٌ مُحتار في موْكِبِ الأَمسِ لمّا سرنا وسارَ الكِبار... طرَحْتُ مولاى أَرضاً فهل بذلك عار وهل أَتبْتُ عظيمًا! فقال: لا يا حِماد!

## الْبَغْلُ وَالْجَوَادُ

بغلٌ أتى الجوادَ ذات مَرَّهُ وقلبُهُ مُمتلِيءٌ مَسَرَّهُ فقال : فضلي قد بدا ياخِلِّي وآنَ أَن تعْرِفَ لي مَحلِّي إذ كنتَ أَمْسِ ماشيًا بجانبي تعجَبُ من رقصِيَ تحتَ صاحبي أَختالُ ، حتى قالتِ العبادُ : لمَنْ مِن الملوكِ ذا الجوادُ ؟ فضَحِكَ الحِصانُ من مقالِهِ وقال بالمعهودِ من دلالِهِ : لم أَرَ رقصَ البغلِ تحتُ الغازى لكن سمعتُ نقرَة المِهمازِ!

## الْفَأَرَةُ وَالْقِطَّةُ

سَمِعْتُ أَنَّ فَأْرَةً أَتاها شقيقُها يَنعَى لها فَتاها يصيحُ : يالى مِن نُحوسِ بَختى مَنْ سَلَّط. القِطَّ. على ابنِ أُختى ؟! فَوَلُولَتْ وَعَضَّتِ التُّرابَا وَجَمَعَتْ للمَأْتَمِ الأَثْرَابِا وقالتِ : اليَومَ انقضَت لذَّاتي للخيْرَ لي بعدَكَ في الحياقِ من لى بهرٍّ مثل ذاك الهرِّ يُريخني من ذا العذابِ المرِّ؟! وكان بالقرْبِ الذي تريد يَسمَعُ ما تُبْدِي وما تُعيدُ فجاءِها يقولُ: يا بُشْراكِ إِن الذي دَعَوْتِ قد لبَّاك ! فَفَزِعت لما رأته الفارَه واعتَصَمَتْ منه ببيْتِ الجارَة وأَشرفت تقولُ للسَّفيهِ : إِن مُتُّ بعدَ ابني فَمَنْ يَبكيه؟!

## الْغُزَالُ وَالْخُرُوفُ وَالتَّيْسُ وَالذُّنْبُ

تَنازَعَ الغزالُ والخروفُ وقال كلُّ : إنه الظُّريف فرأيا التَّيْسَ ؛ فظَنَّا أنَّه أعطاهُ عقلاً مَنْ أطالَ ذقنَه ! فكلَّفاه أَن يُفَتِّشَر الفَلا عن حَكَم له اعتبار في المَلا ينظُرُ في دَعواهُما بالدَقه عساهُ يُعطِي البحقَّ مُسْتحِقَّه فسارَ للبحثِ بِلا تَوانى مُفتَخِرا بثِقةِ الإخوانِ يقول: عِندى نظرةٌ كبيره تَرفعُ شأْنَ التَيْسِ في العَشيرة وذاك أن أجدرَ النَّناءِ بالصِّدْقِ ما جاء من الأعداء وإنني إذا دعوْتُ النِّيبَا لا يستطيعانِ له تكذيبا لكوْنه لا يَعرفُ الغزالا وليس يُلقِي للخروفِ بالا ثم أَتَى اللَّيبَ ، فقال : طِلْبَتِي أَنتَ ، فسِرْ معي ، وخُذْ بلحيتي ! وقادَه للموضِع المعروفِ فقامَ بين الظُّبي والخروفِ وقال: لا أحكمُ حَسْبَ الظاهِر فمزَّقَ الظُّبْيَيْنِ بالأَظافِرِ وقال للتيس: انطلق لِشأنِكا ما قتل الخَصْمَيْن غيْرٌ ذَقنكا!

### النَّعْلَبُ وَالأَرْنَبُ وَالدِّيكُ

من أعجَبِ الأَخبارِ أَن الأَرنبا لمَّا رأَى الدِّيكَ يُسُبُّ الثَّعلبا وهُوَ على الجِدارِ ف أمانِ يَغلبُ بالمكانِ ، لا الإمكانِ داخَلُهُ الظنُّ بأنَّ الماكرا أَمْسي من الضَّعفِيطيقُ الساخِرا فجاءه يُلْعَنُ مثل الأُوَّكِ عِدادَ ما في الأَرضِ من مُغفَّل فعصَفَ الثعلبُ بالضعيفِ عَصْفَ أخيه اللِّيبِ بالخروف وقال: لى في دَمِكَ المسفولةِ تسليةٌ عن خيْبتي في الديكِ! والتفت الديك إلى الذبيح وقال قول عارف فصيح مَا كُلُّنَا يَنفَعُهُ لسَانُهُ فَي الناسِ مَن يُنطقُهُ مَكَانُهُ 1

# الثَّعْلَبُ وَأَمُّ الدُّنْبِ

كان ذئب بتغدّى فجرت في الزّور عظمه الزَمَدُهُ الصّوْمَ حتى فَجعَتْ في الروح جسْمَهُ فَأَنِي النّعلَبُ يبكى ويُعزّى فيه أمّه قال : يا أمّ صديتى بن مما يك غمّهُ فاصبرى صراً جميلاً إنّ صبر الأمّ رحمه! فأجابت : يا ابن أختى كلّ ما قد قلت حِكمَهُ ما بي الغالى ، ولكن قولُهُم: مات بعظمَه! لينته مثل أخيه مات محسودا بتُخمَه!

ديوان الاطفال

( مجموعة من الشعر السهل ، نظمها لتسكون للاطفسال أدبا ولقسافة ):

# الْهِرَّةُ وَالنَّظَافة

هِرِّنَى جِدِّ أَلِيفَةً وهَى للبيتِ حليفة هي ما لم تتحرّك دُمْية البيتِ الظريفة فإذا جاءت وراحت زيد في البيتِ وصِيفة شغلها الفار : تُنقَّى الرَّ فَ منه والسّقيفة وتقوم الظُّهر والعصر بأورادٍ شريفة ومن الأَثوابِ لم تمريك سوى فرو قطيفة كلما استَوسَخ ، أو آ وى البراغيث المُطيفة غسَلتُه ، وكوته بأساليب لطيفة وظيفة وحدَت ما هو كالحما م والماء وظيفة صيرت ريقتها الصا بون ، والشارب ليفة

لا تَمُرَّنَّ على العين ولا بالأَنفِ جيفه وتعوَّد أَن تُلاقَى حسنَ الثوبِ نظيفه إلا الثوبُ على الإنسان عُنوانُ الصحيفه

# الْجَدَّةُ:

لى جَدَّةُ تَرْأُفُ بِي أَحنَى عَلَى مِن ابِي وَكُلُّ شِيءٍ سَرَى تذهب فيه مَذهبي إِن عَضِبَ الأَهلُ على كُلُّهم لم تعَفَسِ مشي أَبِي يوماً إِلَى مِشيةَ المؤدِّبِ عَضِبانَ قد هَدَّدَ بالضرْبِ ، وإِن لم يَضرِبِ عَضِبانَ قد هَدَّدَ بالضرْبِ ، وإِن لم يَضرِب عَطمَ أَجِد لى منهُ غيرَ جَدَّتَى من مَهرَبِ فجعَلتنى خلفَها أَنجو بها ، وأَختبي فجعَلتنى خلفَها أَنجو بها ، وأَختبي فجعَلتنى خلفَها أَنجو بها ، وأُختبي وهي تقولُ لأَبي يلهجة المونِّب : ويح لِه لذا الولدِ المُعَدَّبِ!

### الْوَطَن :

عُصفورتانِ في الحِجا زِ حَلَّتا على فنَن في خامِلٍ من الرِّيا فِين ، لانَد ، ولا حسَن بيناهُما تَنتَجِيا نِ سَحَرًا على الغُصُن مَرَّ على أيكهما ريح سَرَى مِنَ اليَمَنْ حيًّا وقال : دُرَّتا نِ في وِعالِهِ مُمتَّهُن ! لقد رأيتُ حَوْلَ صَد عَاء ، وفي ظلِّ عَدَن (١) خمائلاً كأنها بقيَّةٌ من ذِي يزَن(٢) النَّحَبُّ فيها شُكَّرٌ والمائم شُهْدُ وابَن لم يَرها الطُّيْرُ ولم يَسمَعُ بها إلا افتَتَن هيّا اركباني نأتِّها في ساعة منَ الزمن

قالت له إحداهما والطُّيْرُ مِنهنَّ الفطين ياريخُ أَنتَ ابنُ السَّبيلِ لَا مَا عَرَفْتَ مَا السَّكن هُبُّ جنةً الخُلدِ اليمن لا شيء يَعدِلُ الوطن !

<sup>(</sup>١) مستعاء وعدن : من بلاد اليمن .

<sup>(</sup>٢) دُو يزن: من القاب ملوك اليمن في التاريخ القديم •

# الرُّفْقُ بِالْحَيَوَان

| ء<br>حَق    | عليك      | 4       | ء م<br>خَلْقَ          |                  | الحيوان            |
|-------------|-----------|---------|------------------------|------------------|--------------------|
| قبلكا       | ادِ       | وللعِب  | لكا                    | الله             | بَسَخُرَه          |
| لأطفال      | مع ا      | ومُرْخِ | تمقال                  | ا <b>لا</b><br>: | جَمُولة<br>حَمُولة |
| الزّراعه    | مُ        | وخادِ   | مماعه                  | الم              | ومطعم              |
|             | وألا      |         | بُرْ فَقا<br>يُرْ فَقا | أن               | من حقّه            |
| جُرِح       | إِذَا     | وداوِه  | سَرِحْ                 | و ر<br>عه پيد    | إِنْ كُلُّ دَ      |
| چِوارِکا    | اُمَ في - | أو يَظ  | ارِ کا                 | نی د             | ولا يَجُعْ         |
| و و<br>يبين | و فلا     | يشك     | کین                    | مِس              | بهيمة              |
| رع!         | له دُمر   | وما     | ء<br>ـطوع              | ā.               | لسائه              |

# الأم

لولا التّنى لقلتُ : لم يَخلُقْ سِوالِكِ الْوَلِدا ! إِن شِئْتِ كَانَ اللَّسِدا إِن شِئْتِ كَانَ اللَّسِدا وَإِن شِئْتِ كَانَ اللَّسِدا وَإِن تُرِدْ غَيًّا غَوى أَو تَبْغ رُشُدًا رَشِدا وَالبَيْتُ أَنْتِ الصوتُ في ... وهُوَ للصّوتِ صَدى كَالبَبّغا في قفص : قِيلَ له ، فقلّدا وكالقضيبِ اللّذنِ : قدْ طاوع في الشّكلِ اليَدا وكالقضيبِ اللّذنِ : قدْ طاوع في الشّكلِ اليَدا يأخُذُ ما عَوَّدْتِه والمراء ما تعوّدا !

## وَلَدُ الْغُرَابِ

ومُمه لد في الوكر من ولد الغراب مُزقَّق كرُوب ب مُتنطَّق (۱) كرُوب ب مُتنطَّق (۱) لبسَ الرَّمادَ على سَوا دِ جَناجِه والمَفرِق كالفحْم غادرَ في الرَّما دِ بقيبةً لم تُحرَق ثلثادُ مِنقادٌ ورأ ش، والأَظافِرُ ما بقي ضخمُ الدِّماغ على الخُلُو مِن الحِجي والمنطِق من أمِّه لقي الصغ يرُ من البَليّة ما لقي جَلبَتْ عليهِ ما تَدُو دُ الأُمّهاتُ وتَتَّق فَينت به ، فَتوهمتُ فيه قُوّى لم تخلق فينت به ، فَتوهمتُ فيه قُوّى لم تخلق قالت: كبرْت، فيب كما وثب الكِبادُ ، وحَلِّق ورَمَتْ به في الجوِّ ، لم تحرِض ، ولم تَسْتَوثِق ورمَتْ به في الجوِّ ، لم تَحرِض ، ولم تَسْتَوثِق في فينا و الدار شرَّ مُمزَّق وسَبعتُ قاقاتِ تردَّ دُ في الفضاءِ وترتَق (۲)

<sup>(</sup>۱) رویهب: راهب صغیر ؛ والمتقلس ، والمتأزر ؛ والمتنطق : الذی بلبس القلنسوة ، والأزار ، والنطاق ، كالرهبان .

<sup>(</sup>٢) القاقات: نعيق الفربان،

ور أيت غِرْبانًا تفر قُ فَ الساء وتلتني وعرفتُ رَنَّةَ أُمَّه فِي الصارِخاتِ النَّعْقِ الْمَاهُ مُشْفِق: فأَشْرْتُ ، فالتَفَعَتْ ، فقا تُ لها مَقالة مُشْفِق: أَطلقتِه ، ولو امتحن تو جَناحَه لم تُطلِقي وكما تَرَفَّق واللِدَا لهِ عليكِ لم تَتَرَفَّني !

### النيل

النَّيلُ العَذْبُ هو الكوْثرُ والجنةُ شاطِئُه الأَخضَرُ ريَّانُ الصَّفْحَةِ والمنظَر ما أَبهَى الخُلدَ وما أَنضَر !

البحرُ الفَيَّاضُ ، القُدْش الساق الناسَ وما غَرَسوا وهو المِنْوالُ لما لبِسوا والمَنْعِمُ بِالقطنِ الأَنوَر

جعلَ الإحسانَ له شَرْعَا لم يُخْلِ الوادى من مَرْعى فترَى زرعاً يَتلو زرعا وهُنا يُجنى ، وهُنا يُبْذَر

جار ویُرَی لیس بجارِ لأَناةٍ فیه ووقار یَنصَبُّ کَتَلُّ مُنْهارِ ویَضِیجُ فَتحسَبُه یَزاًر

حَبَشِى اللَّوْنِ كَجِيرَتِه من مَنْبَعِه وبُحيْرَتِه صَبَعَ الشَّطَيْنِ بسُمْرَته لوْناً كالمسكِ وكالعَنبَر

#### المكدركة

أنا المدرسة اجعلنى كأم ، لا تعل عنى ولا تفزع كماخوذ من البيت إلى السّجن كأنى وجه صبّاد وأنت الطير في الغصن ولا بد لله البوم وولا بد الله البوم ولا بد الله البوم المنافق المن

## نشِيدُ مصْر

بَنى مِصرٍ مَكَانُكُمُو تَهَيَّا فَهَيَّا مَهدُوا للمُلكِ هِيًّا اللهُ لَكُ تَاجَ أَوَّلِكُم مَلِيًّا ؟ أَنْ تَكُ تَاجَ أَوَّلِكُم مَلِيًّا ؟ أَنْ تَكُ تَاجَ أَوَّلِكُم مَلِيًّا ؟ أَنْ تَكُ تَاجَ أَوَّلِكُم مَلِيًّا ؟ أَنْ

على الأخلاق خُطُّوا المُلكُ وابنوا فليسَ وراءها للعِزُّ رُكن أليس لكم بِوادِي النَّيل عَدْنُ وكوثرُها الذي يَجرى شهيًا ؟!

لنا وطن بأنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضةِ نَفتليه إذا ما سِيلَتِ الأَرواحُ فيه بَذَلناها كأَنْ لِم نَعْطِ شَيًّا

لذا الهرَمُ الذي صحِبَ الزمانا ومن حَدَثانِه أَخَذَ الأَمانا ونحنُ بنو السَّنا العالى، نمانا أوائلُ عَلَّموا الأَمَمَ الرَّقِيا

تطاوَلَ عهدُهُمْ عِزا وفخرًا فلما آلَ للتاريخِ ذُخْر نشأنا نشأةً في المجدِ أُخرى جَعَلنا الحقَّ مَظْهرَها العَلِيَّا

جعلنا مِصْرَ مِلَّةَ ذى الجَلالِ وَأَلفْنَا الصليبَ على الهِلالِ وَأَلفْنَا الصليبَ على الهِلالِ وَأَقبَلنا كصف من عَوالِ يُشدُ السَّمْهَرِيَّا

نرومُ لِمِصرَ عِزًا لا يُرامُ يَرِفُ على جوانبِه السَّلامُ وينعَمُ فيه جِيرانٌ كِرامُ فلن تَجدَ النَّزيلَ بنا شقيًا

نقومُ على البِنايةِ مُحسِنِينا ونعهَدُ بالتَّمامِ إلى بنينا إليْكُ نَموتُ مِصْرُ - كما حَبِينا ويَبنَى وجهُكِ المَفْدِيُّ حِيًّا

# نَشِيدُ الْكَشَافَةِ

نحنُ الكَشَّافةُ في الوادى جَبريلُ الروحُ لنا حادِي ياربُّ، بِعيسى، والهادى وبموسى خُذْ بيكِ الوطنِ

كَنَّافَةُ مِصْرٌ ، وصبيتُها ومناةُ الدارِ ، ومُنيتُها ومناةُ الدارِ ، ومُنيتُها وطلائعُ أفراحِ المدُنِ

نَبِيْدِرُ الخيرَ ، ونَستبِقُ ما يرضَى الخالقُ والخُلُقُ بالنفسِ وَخالِقِها نثِقُ ونزيدُ وُثوقاً في المِحَن

في السَّهلِ نَرِف رَياحِينا ونجوبُ الصَّخر شياطينا نَبْنَى الأَبدانَ وتبنينا والهِنَّةُ في الجسم المَرنِ

ونُخَلِّى الخلقَ وما اعتقدوا ولوَجه الخالِقِ نجتهدُ نأسوا الجرْحي أنَّى وُجِدُوا ونُداوِى مِنْ جَرْح الزَّمَن فى الصَّدْفِ نشأَنا والكَوَمِ والعِفَّةِ عن مَسَّ الحُرَم ورعاية طفل أو هرم والذود عن الغِيدِ الحُصُن

ونُوافى الصَّادخَ فى اللَّجَجِ والنارِ الساطعةِ الوَهَجِ لَوَ السَّالَةُ مَنَ المُهَجِ وكنى بالواجِبِ من ثمنِ لا نسألُهُ ثَمْنَ المُهَجِ

يارب ، فكثّرنا عدّدا وابذُل لِأَبوَّتِنا المدّدا مَيّى لهم ولنا رَشدا يارب ، وخُذ بِيد الوطن

من شعر الصبا

· وقال مى صباء يهني الخديوي توفيق بميد الفطر ويشير الى مسسسلة انفذها اليه وهو في الدراسة بأوروبا » :

أأعِيدَ بانيي رُكنِه فبَناكا ٢! يِيَّانِ هذا في الجلال وذاكا يا مَجْمَعَ البَحْرَين، ما أصفاكا! في هالة دارت على مغناكا حَسَدَتُ عليها النيِّراتُ ثراكا مَا للإمارةِ مَنْ يُعَدُّ سِواكا والعُرْبُ تَذكرُ في الكتاب أباكا(١) لتَرَفَّعُتُ أَن تَسكنَ الأَفلاكا سْرَفاً .. عزيزَ العصر .. فُتُ مُلُوكَهُ فَضَّلا. وفاتَ بَنيهمُ نَجلاكا يجرى به في الملكِ شَرْطُ غِناكا في مَجْمَع البحرين تحت لِوَاكا باسم النبيِّ، مَوَقَّقًا مَسعاكا مون السبيل على رَشيد نُهاكا

نَصْرَ الزُّعِزَّةِ . مَا أَعَزُّ حِماكا ! وأَجَلُّ فِي العَلْيَاءِ بَدْرَ سَهاكا ! تساءلُ العربُ المُقَدُّسُ بيتُها: وْتَقُولُ إِذْ تَـاْتِيكَ تَلْتَمِسُ الهُدَى: يا مُلتَنَى القَمَرَيْنِ ، ما أَنهاكُ ! بل إِنَّ الْأَمَانَةَ ، والجلالةَ ، والعُلا ما العِزُّ إلا في دُرَى القَّدَمِ الَّتِي بِا سادِسَ الْأَمْراءِ من آبائِه أَتُّرْكُ تَقَرأُ باسمِ جَدِّك في الوّغَي نَسُبُ لُو انتَمَت النُّجومُ لِعَمُّادِهِ نُ جُنَّةُ الدنيا ، وكوثرها الذي ولك المدائنُ والنُّغورُ مَنيعةً ﴿ مُلْكُ رعيْتَ اللهُ فيه . .مؤيَّدًا فأَقْمتُ امرًا عِيا أَبِا العِباسِ ـ مأَ

<sup>(</sup>۱) هو توفیق بن « اسماعبل » .

إن يَعرضوهُ على الجبال تَهنُّ له وهِيَ الجبالُ ، فما أشدُّ قُواكا بسياسة تقفُ العقولُ كليلةً لا تستطيع لكُنْهِها إدراكا وبحُكمة في الحكم توفيقيَّة لك يَقتَني فيها الرجالُ خُطاكا

فاستقبل الآمال فيه بشائِرًا وأشائرًا تُجْلَى على عَلَياكا فهناؤُه ما كان فيه هَناكا أيَّامُكَ الغرُّ السعيدةُ كلُّها عيدٌ ، فعيدُ العالمين بَقَاكِا وَلْيَحْيَ جُنَدُكَ ، وَلْنَعِشْ شُوراكا ولْيَهنِني بك كلّ يوم أنني في ألفِ عيد من سُعودِ رضاكا عذراء هامت في صفاتٍ عُلاكًا لِنظيرهِ المورودِ من يُمناكا فَدِمَتْ على عيد لبابك بعدما قدِمَتْ على جديدةً نُعماكا سَبَانتُ ثَناىَ بالارتجالِ يداكا ؟ ما يُطربُ الملك الأديبَ فهاكا

مُولاي ، عيدُ الفطر صُبحُ سُعودِه في مِصرَ أَسفَر عن سنا بُشْراكا ونلقَّ أعيادَ الزمان مُنيرةً فليَبْقَ بيتُكَ . ولْيَدُمُ ديوانُه بأيها الملك الأريبُ ، إليكها فطوت إليك البحرَ أبيضَ نِسبةً أَوُ كُلُّما جادَت نَداكَ رَوِيُّني أنتَ الغني عن الثناء ، فإن تُرد

### قَصْرُ الْمُنْتَزَه

وقال يصف قصر المنتزم العامر بالاسكندرية بعد رؤيه
 مماله الشائقة بدعوة من ألجناب المسال سنة ١٨٩٥ ،

مُنتَزَهُ العبّاسِ للمجتَلي آمنتُ باللهِ وجَنَّاتِهِ! العيشُ فيه ليس في غيرو يا طالبَ العيشِ ولذَّاتِهِ قصورُ عزِّ باذخاتُ الذُّرَى يودُّها كسرَى مَشيداتِه من كل راسي الأصل تحت الثرى مُحير النجم بِذِرواته دارتُ على البحرِ سلاليمُهُ فبتن أطواقاً لِلبَّاتِه مُنتظِماتٌ ما نجاتٌ به مُنمقاتٌ مثلَ لُجَّاتِه من الرخام الندر ، لكنها تُنازعُ الجوهَرَ قماته من عملِ الإنسِ . سوى أنها تُنسى سليان وجنَّاته والربحُ في أبوابه - والجوا ري ماثلاتٌ دون ساحاته وغابُّه مَنْ سارَ في ظلُّها يَأْتَى على البُّسفورِ غاباتِه بالطول ِ والعرضِ تُبهاهِي ، فذًا واف ، وهذا عند غاياتيه والرَّمْلُ حال بالضَّحى مُدْهَبُ يُصدِّى الظلُّ سَبِيكاتِه وتُرْعةً لو لم نكن خُلوةً أَنْسَتْ «لَمَرْتِينَ» بُحَيْراتِه (١)

<sup>(</sup>۱) الأمرتين : شاعر فرنسا العظيم - وقصيدته عن « البحيرة » ذائعة وقد ترجمت الى العربية مرات .

أَوْ لِم تكنُّ ثُمٌّ حياةً الثرى لم نُبْني في الوصفِ لحياتِه وفى فم البحر لِمنْ جاءه لِسانُ أَدضِ فاقَ فُرْضاتِه تَنْحَشِدُ الطَّيْرُ بِأَكِنَافِهِ ويَجِمعُ الوحشُ جماعاتِه مِنْ مَعِزِ وَخْشِيَّةً ، إِن جَوَتْ أَرَتُ مِن الجرْي نِهايانِه أو وثَبتْ فالنَّجْمُ من تحيها والسُّورُ في أَسْرِ أَسِيراتِه وأرنب كالنَّمل إن أحصِيت تَنْبُتُ في الرَّملِ وأبياته ما قبْصَرُ أَلقَى حِبالاته ومن ظِباء في كِذاساتِها نَهيجُ للعاشِقِ لَوْعانِه والخَيْلُ في، الحيُّ عراقِيَّةٌ تَحيى وتُحمَى في بُيوتاته

يَعلو بها الصَّيْدُ ويعلو إذا غُرُّ كَأَيْامٍ عزيزِ الوَرَى مُحجَّلاتٌ مِثل أُوقاته

« وقال بهنيء الخديوي نوفيق بقدوم نجليه من سياحتهما بأوروبا "

باتَ يُثنى على علياكَ إنسانُ إلا وأنت لعيْنِ الدَّهْرِ إنسانُ أَنجَى اللهُ أَنجاً لا يُهيِّنُهم لرِفعَةِ المُلك إِقبالٌ وعِرْفان أُعِزَّةً أَينَما حلَّت ركائِيبُهم لهم مكانٌ كما شاءوا وإمكان الفَرْقَدانِ إِذَا يُومًا هُمَا طَلَعًا ﴿ فَي مَوْكِبِ بِهِمَا يُزَهُو وَيَزْدَانَ ؟

وما تَهلَّلتَ إِذْ وافاكَ ذو أَمَلِ إِلا وأَدهَشُه حُسْنٌ وإحسان لله ساحَتُكَ المسعودُ قاصِدُها فإنما ظِلُّها أَمْنٌ وإمان! ليُنْ تَباهى بِك الدِّينُ الحنيف لَكُمْ تقوَّمَتْ بك للإسلام أركان تُراقِبُ اللهَ في مُلكِ تدَبِّرُه فأنت في العدل والتَّقوى سُلمان لَم تَشْنِهِمْ عَن طِلابِ العِلْمِ فِي صِغْرِ فِي عَزٌّ مُلكِك ... أُوطارُ وأُوطان نَانَى السعادةُ إِلا أَن تُسايِرَهم لأَنهم لِملوكِ الأَرضِ ضِيفان نجلانِ قد بلغا في المجدِ ما بكغا مُعَظَّمٌ لهما بين الورى شان يكفيهما في سبيل الفخرِ أَن شَهلَتُ بفضلِ سَبقِهما روسٌ وألمان هُما هُما ، تعرفُ العَلياءُ مُعدِّهُما كِلاهُما كَلِفٌ بالمجدِ يقظان

با كافِيَ الناس بعد الله أَمْرَهُمُ النَّصرُ إلا على أيديك خِذْلان

ويا منيل المعالى والنَّدى كرماً الربح من عبر هذا الباب حسران مولايَ ، هل لِفني بالبابِ مَعدَرَةٌ ﴿ فَعَقَلَهُ فَي حَلَالِ المُلكِ حَيْرَانُ ؟ ! سعى على قدم الإخلاص مُلتَمِسًا وضاك، فهو على الإقبال عُنواد أَرَى جَنَابَكَ رَوضًا للندى نَضِرًا لأَنَّ غُصنَ رجائى ميه رَبَّان

لا زالَ مُلككَ بِالأَنجالِ مُبتَهِجا ما باتَ يُثنى على غلياكَ إنسان

وقال مهنئا فلخدوى عباس بولادة احدى الكريمات تا :

فهل يُهنِّيك شعرى أم يُهنِّيها ؟ دعاكَ يوماً لِتهنا فهو داعيها عبدُ الخلائِقِ قاصيها ودانيها أَلَا تُكُفُّ وأَن تَغْرَى أَيادِما(١) من الفراقِدِ لو هَشَّتْ لرائيها عن والد أبلج الذُّمَّاتِ عاليها والقابضين على تاجَيُّ مَعَاليها

أعطى البرية إذ أعطاك بارما أنت البرية ، فاهنأ ، وهَيَ أنت ، فمَنْ عبدُ الساء وعيدُ الأَرضِ بَينهما فبادَكَ الله فيها يومَ مَولِدِها ويومَ يرجو بها الآمالَ راجيها ويوم تُشرقُ حوْل العرش صبيتُها كهالة زانتِ الدنيا دَرارِيها إِنَّ العنالِيةَ لَمَّا جَامَلَتُ وعَدَت بكلِّ عال من الأنجالِ تحسّبه يقومُ بالعهدِ عن أُوفى الجدودِ به ويلُّخذُ المجدُ عن مصر وصاحبها عن السَّراةِ الأَعالَى من مواليها الناهضين على كرمِيٌّ سُؤددها والساهرين على النيل العنيُّ ما وكأسها وحُمَيًّاها وساقيها

مَا رَزَقَتُ ، وأَن تهدى تَهانيها بَلِ الثُّرَيُّا ، بِلِ الدنيا وما فيها مُدَّبِرُ حازمٌ أو قلَّ حاميها عبدٌ ، وأَنَّ الملا خُدَّامُ ناديها

مولایک ، للنفس آن تُبدی بشائرکها الشمسُ قدرًا ، بل الجوزاء منزلةً أُمُّ البنينَ إذا الأوطانُ أَعْوَزُها مِنَ الإِناثِ سِوى أَنَّ الزمان لها

١١) تترى : متواترة متتابعة ، وقد استعملها الشباعر هنا بمعنى تتواتر

وأنها سرُّ عباسٍ وبضعتُهُ فهي الفضيلةُ ، مالى لا أسمِّيها ؟! أَغرُ يستقبلُ العصرُ السلامَ به وتشرقُ الأرضُ ماشاءت لياليها عالى الأريكةِ بين الجالسين، له من المفاخر عاليها وغاليها عباسُ ، عِشْ لنفوسِ أنت طِلْبَتُها وأنت كلُّ مُرادٍ من تناجيها تُسدى الرجاء وتدعوهُ ليَصْدُقها والله أَصدق وعدًا ، وهُوَ كافيها

### بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي الْعَلَاءِ

بيني وبين أبي العلاء فضية ق البِرَّ أَسْتَرْعِي لها الحُكماء هُوَ قدْ رأى نُعْمِي أبيه جِناية (١) وأدَى الجِناية من أبي نعماء

<sup>(</sup>۱) یشیر الی قول ابی العلاء المعری .

هذا جناه ابی علی ، وما جنب علی احد وابو العلاء لم بتزوج ولم بنجب .

# دَوَاءُ الْمُتَيّم

دَاوِ المُنَيَّمُ ، دَاوِهِ من قَبْلِ أَنَّ بَجِدَ اللَّوا إِنَّ النَّواصِحَ كلَّهُمْ قالوا بتبديلِ (الهوا)(١)

فتَحْتُمُو باباً على صَبِّكم لِلصَّدُّ ، والهَجْرِ ، وطُّولِ النَّوى فلا تَلومُوهُ إذا ما سَلا قد فُتِيعَ البابُ ومرَّ «الهوا ،(١)

<sup>(</sup>۱) يستعمل الشباغر كلمة « الهوى » على طريقة الإيهام عند البديعيين فيقصد معنى ويوهم معنى غيره والهوا « مقصور الهواء » غير الهسوى معنى انعشق والمحبة .

# وَكَتُبُ عَلَى صُورَةٍ مُهْذَاةٍ لِصَدِيق

سَعَتْ لَكَ صُورَتِي ، وأَثالَكَ شَخْصِي وسارَ الظُّلُّ نحوَكَ والجِهاتُ لأَنْ الرُّوحَ عِنْدَكَ وهَى أصلٌ وحيثُ الأَصلُ تَسْعَى المُلْحَقات وهبنها صورَةً مِن غيْرِ رُوح أليس من القَبُولِ لها حياةً ١٩



د كان بين الشاعر والدكتور محجوب ثابت صلة متينة من الود ، وكان بينهما مسلمارات ومداعبسات أوحت الى الشياعر ببعض مانتشره بعد من شيسم الفكامة ،

## بَيْنَ مَكْسُويني وَالْأُوتُومُبيلِ

« كان للدكتور محجوب ثابت حصان يرثاد به مأشاء من احياء القسسساهرة
 في أيام ألثورة ، وكان أصدقاؤه يسمون حصانة « مكسويتي » وهو اسسم
 بطل أرلندي مشهور انتحر جوماً ، يكنون بذلك عن هزال الحصان وجلوعه
 وعدم العناية به •

« وقد استبدل به الدكتور محجوب سيارة ، فنظم الشاعر هــــــــنه القصيدة يداعب الدكتور ويعزى حسائه ، وقد نشرت هذه القصــــــــيدة في سنة ١٩٣٤ » ،

لكم في العظ سيّارة حديث الجار والجارة (أوفر لاند) (أوفر لاند) يُنبيك بها القُنْصُلُ (طَمَّارَه)(١) كسيّارة (شار لوت) على السّواق جبّارة (١) إذا حَرَّكَهَا مالت على الجنبين مُنهَارَة اوقد تَحَرُّكُ أحيانًا وتمشى وحدها تارة

<sup>(</sup>١) الشيخ طمارة : كان اماما بالمفوضية المصرية في واشتطون .

<sup>(</sup>٢) يعنى شارلي شابلن المثل الهزلي المشهور .

ولا تُشْبِعُها عَيْنٌ مِنَ (البِنزينِ) فوَّادَهُ

ولا تُروك من الزّينتِ وإن عامَت به الفاده ترى الشارع في ذُعْرِ إذا لاحَتْ من الحاره وصِبْياناً يَضِجُونَ كما يَلقَوْن طَبَّاره وفى مَقدَمِها بوقٌ وفى المُوْخِرِ زُمّاره فقد تُمشى مَنّى شأءت وقد ترجِعُ مُختاره قضى الله على السُّوَّا في أَن يجعلها داره! يُقَضَّى بَومَهُ فيها ويَلقَى الليلَ ما زاره!

لقد بَدَّلك الدهر من الإقبالِ إدباره فصبرًا يا/ فتَى الخيلِ فنفش الحرِّ صَبَّاره أَحَتُّ أَنَّ (مَحجوباً) سَلا عنك بفَخَّاره ؟ وباعَ الأَبْلُقَ الخُرِّ (بِأُوفِرُ لانْد) نَعَّاره ؟ ولم يَعرِفُ له الفضلَ ولا قدَّرَ آثاره قد أختارَ لكُ الشُّلْحَ وما كنتَ لتَختاره فَسَلَّه : مَا هُو الشَّلْحُ ؟ عَسَى يُنْبِيكُ أَخْبَارُهُ كأَن لم تَحيلِ الرَّا يةَ يومَ الرَّوْعِ والشَّاره (١) ولم تَركبُ إلى الهولِ ولم تحمِلُ على الغاره

أَدُنيا الخيل (يامكسِي) كَدُنيا الناسِ غدّاره ١٩

١١) نشير الى ملازمته اناه في ابان الثوره المصرية سنة ١٩١٩ .

ولم تَعطِفْ على جَرْحَى من الصَّبيةِ نَظَّاره فمضروبُ برَشَّاش ومَقلوبُ بغَدَّاره ولا والله ما كلَّف المستفت (محجوباً) ولا باره فلا البِرْسيمُ تَذْرِيهِ ولا تعرِف نَوَّاره! وقد تَرْوَى على (صُلْت)(۱) إذا نادَمْتَ سُمَّاره وقد تَسكَرُ من خَرْد على الإفريزِ مِعْقاره وقد تَسبكُرُ من خَرْد على الإفريزِ مِعْقاره وقد تشبعُ يا ابنَ اللهِ اللهِ من رَبَّة قِيثاره!

عسَى اللهُ الذي ساقَ إلى (يوسُفَ) سَيّاره فكانت خَافهم دُنيا له في الأَرضِ كباره يَّى الكُ هَوَّاره (٢) يَّى الكُ هَوَّارة وإنَّ الأَرضَ دَوَّاره !

<sup>(</sup>۱) مشرف عام في القاهرة كان برناده الصفوة من مكان القساهرة ونزلانها . ونزلانها . (۲) هواده : قبيلة عرابيه يشتهر ابنوها بالكرم ، وعلها بطي بالسومن سعيد مصر .

د وهذه مدأبيه اخرى فيلت في مكسويتي حسسان الدكتور محجسسوب ايام الثورة المعرية حين كان الدكت وريرتاد بار اللواء وجريدة الامسرام،

تفدِّيك - يا مكس - الجيادُ الصّلادِمُ

وتفدى الأساةُ النُّطْسُ مَن أنتَ عادمُ

وشايت نُواصيها ، وشاب القوائم

كَأَنْكَ .. إِنْ حَارِبَتُ .. فَوْقَكَ عَنْتُرُ وَتَحَتُّ ابِنِ سَيْنَا أَنْتَ حَيْنَ تَسَالِمُ ستُجْزَى البَائيلَ التي ليس مِثلُها إذا جاء يومٌ فيه تُجزَى البهائِم فإنك شمس، والجياد كواكب وإنك دينار ، وهُنَّ الدراهم ... مثالٌ بساح البرَّلمانِ مُنصَّبُ وآخرُ في (بارِ اللَّوا) لك قائم ولا تظفرُ (الأهرامُ) إلا بثالث «مزاميرُ» داود عليه نَواغِمُ (١) وكم تَدَّعِي السُّودانَ يامَكس هازِلاً وما أنت مُسْوَدٌ ، ولا أنت قاتم وما بك مما تُبصرُ العينُ شُهبةً ولكن مشِيبٌ عَجَّلتُهُ العظائم كأنك خيل الترك شابت مُتونُّها فيًا رُبُّ أيام شهدْتُ عصيبة وقائعُها مشهورةٌ والملاحِم!

<sup>(</sup>١) نحسبه يعنى المأسوف عليه داود بركات رئيس الأهسسرام لذلك

ذجيرة

م وهذه مداعبة اخرى ـ لم تكمل ـ نشها مى آيام الثورة وهو يتسبر فيها ألى المى جمية كان الدكتور محجمه و. اكتنزها وحرص عليها في بنسمك حسن باشا سعم ١٠٠٠

قل لابن سِينا: لا طَبيد اليومَ إلا الدرهمُ هو قبلَ بقراطاً وقب المسلك للجراحةِ مَرهم والناسُ مُذ كانوا علي السبه دائرون وحُوم ويسخره تعلو الأسا فِلُ في العيونِ وتعظم يا هل تُرى الأَلفانِ وقست لا يُمسُّ ومَحرَم ؟! بنكُ «السّعيدِ» عليهما حتى القيامةِ قيم بنكُ «السّعيدِ» عليهما حتى القيامةِ قيم لا «شِيكَ» يظهَرُ في البُنو له ولا «حِوالةً» تُخصَم ! وأعَفُ مَنْ لا قيتَ يلق ....اهُ فلا يتكرّم !

### بَرَاغِيثُ مَحْجُوب

بُرَاغِيثُ مَحجوب لم أنسَها ولم أنسَ ما طَعِمَتُ من دى نشقُ خَراطِيمُها جَوْرَبي وتنفُذُ في اللحم والأعظم المحتورين وتنفُذُ في اللحم والأعظم المحتجم وكنتُ إذا الصّيفِ راح احتجم الطلب الخريفُ فلم أحجم تُرحبُ بالضّيف فوق الطلب ريق ، فباب العبادة ، فالسّلم قد انتشرت جوْقة جَوقة كما رُشّتِ الأَرضُ بالسّمسِم المترقي وترقصُ رقصُ المتراسي الحِدادِ على الجِندِ ، والعَلَقِ الأَسحم

بواكيرُ تَطلعُ قبل الشّتاء وتَرفعُ ألويةَ المؤسِمِ إذا ما «ابنُ سينا» رَى بلغماً رأيتَ البراغيثَ في البّلغم وتُبصِرُها حول «بيبا» الرئيس (١) وفي شارِبيهِ وحولَ الفّم الوبيْنَ حفايْر ر أسنانِه مع السّويس في طلب المَطْمَ ا

<sup>(</sup>۱) ابن سينا ، والرئيس : كناية عن الدكتور محجوب نفسه ، ومن الأشياء الحبيبة اليه التدخين في « البيبا » .

# عجولت الكاسية

### اولا: «تفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع:

| القافية  | مطاعها مطاعها                                  | عنوان الا                    | صمحة |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------|------|
| الاحلام  |                                                | الجامعة المصرية              | 1.   |
| القبادا  | . ۱۰۰۰ تراویم بالحودات او الهادی ا             | بنك مصر                      | 11   |
| مثام     | ٠٠٠٠ نبد الهوى وسحا من الاحلام                 |                              |      |
| سكنا     | المخذت السماء با دار ركنا ١٠٠٠ ٠٠٠             | دار الملوم                   | 71   |
| نتجددي   | تتجددي … امين انقضي والبوم مرفاة الغد          | اسكندرية أن أن               | 71   |
| ا لو تد  |                                                | فنبية الوادي عرف             |      |
| السلاحة  | خطرنا في الجهاد حطا فساحا .                    | عيد الجهداد<br>معالى العهد . | . 19 |
| نديما    | معالى العهد قمت بها قطيما                      | ممالي المهد .                | 77   |
| الضياء   | . ۱۰۰ ۱۰۰ احمد الله وأطرى الانبياء ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۱۰ | رسالة الناشئة                | ۲۸   |
| نبراس    | دامت معاليك لمينا ياابن الاطمة                 | هج الاعير                    | 17   |
| المستعبر | ٠٠٠ ٠٠٠ أبكيك أسماعيل مصر وفي البكا ١٠٠ ٠٠٠    | اسماعيسل                     | ٤١   |
| کما جری  | الله بحكم في المدائن والقرى                    |                              | į,   |
| الطويل   | ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ يارب ما حكمك ؟ ماذا ترى ؟ ٠٠٠ ٠٠٠   |                              | 43   |
| بناء     |                                                | نادى الموسيقي ا              | ٤٩   |
| جميل     | حبدا الساحة والظل الظليل                       | في دار الاوبرا               | 01   |
| ثانيا    | باشا بني القبط اخوان الدهور ، رويدكم           | مصرع يطرس غالي               | 00   |
|          | المبلاح الدبن                                  | تحية غليوم الثاني            | 70   |
| عظاما    | المظاما الثاس من يبكى العظاما                  | في القبر                     |      |
| فالتهبا  |                                                | الغنسار                      | 04   |
|          | كالمزومين ليلة                                 | القمر على آفاق               | ٦.   |
| عجب      | به و من فرائد مرتقب                            | المولد                       |      |
| والآثار  | ۱۱۰ ۱۱۰ ال تسألي عن مصر بحواء القري ۱۰۰ ۱۰۰    | <b>اثیثا</b> ، ،             | 71   |
| بعيف     | ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ نجدد ذکری عهدکم ونعید ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  | ذکری محمد فرید               | 74   |
| عجب      | نوه وابي قبير اري شجرا في السماء احتجب         | النخل متبين المن             | 37   |
| مغرى     |                                                | البحر الابيض …               | 74   |
| بغاقيه   |                                                | قف حی شبان                   | PF   |
| التمام   | الن تيها بأرض الجيزة اجتال الغمام الساس        | تثى عطفيهما الهرا            | ٧1   |
| وحياة    | نتحية دنيا تلوم ومنحة                          |                              | 71   |
| الادب    | پد الملك العلوى الكريم ٠٠٠ ٠٠٠                 | تهثئــة                      | ٧o   |
| الاكليلا | تيد ٠٠٠ ٠٠٠ شرفا نصير ادفع جبينك عاليا ١٠٠ ٠٠٠ |                              | 77   |
| التغيبا  | وته الله الله الله الله الله الله الله ال      |                              | ٧A   |
| ورفاقا   | ٠٠٠ وعصابة بالخير الف شملهم . ٠٠٠ ٠٠٠          | البلبل الغسرد                | ٨٠   |

| القافية           | Lander                                          | عنوان القصيدة                         | مبفحة          |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| سنام              | لينان مجلك ف المشارق أول                        | خلیسل مطران                           | ٨١             |
| ا<br>الهند        | بني مصور اوقعوا الغارا                          | <del>-</del>                          | ۸۲             |
| ظل                | ابولو ، مرحیا بك با ابونو                       | تحية أبولو                            | r <sub>A</sub> |
| نادى              | بی مثل ما یك یاقمریهٔ الوادی                    | اغتیله ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰        | AY             |
| العوادي           |                                                 | ياشراعا، وراء دجِئلة                  | ٨٨             |
| بالأمس            | ، عقيف السهدر والهمس                            | الرجل التعينة                         | 44             |
| أخحز              | وجدت الحياة طريق الزمر                          | <b>الإثر</b> ،                        | 11             |
| الاقراق           | قدمت بین یدی نفسا آذئیت                         | السبيتار .،                           | 41             |
|                   |                                                 | ثانيا : الخصوصيات :                   |                |
| النرائي           | سار شوفی آیا علی                                | ابق علي                               | 18             |
| المستشسر          | على أو المستشرت أباله ببلا .                    |                                       | 40             |
| بمدی              | رزقت صاحب عهدی                                  |                                       | 47             |
| مرت               | و يالبنة سميتها لبلتي ١٠٠٠                      | يا ليلة يا د                          | 4٧             |
| ्रा,[१            | اً أمينتي في عامها الإول. ،                     | امینه ۱۰۰۰ امینه                      | 4.4            |
| الثانية           | . أمينة بالبشى الغالبة                          | طفلة لاهيسة . ١٠٠ ١٠٠                 | 11             |
| يحيها             | م احبدا أمينة وكلبها                            | الانانيسة ، ٠٠٠                       | ١              |
| الاكبر            |                                                 | لعبة ۱۰۰                              |                |
| الظهور            | يا شبه سيدة البتول ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠              |                                       |                |
| كبوه              | . هذه اول خطوه                                  |                                       |                |
| فراته             | ، بكينا لاجل خروجه ني زورة                      | - V-                                  |                |
| و انجو مها<br>دده | . ُ قسمت لو أمر الزمان سماءه                    | , -                                   |                |
| نائز              | ، ياعزيوا لنا بمصر ملينا ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠        |                                       |                |
| لمم               | ذى همة دونها في شأوها الهمم                     |                                       |                |
| كالحادثات         | . اتتنى الصحف عنك مخبرات                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
| والمهود<br>ته.    | مالنك بالوداد ابا حبين                          | •                                     |                |
| قدیم<br>ا         | . قالوا « تمايز » حمزة                          | اهنا اهی ۱<br>یانصیب !                |                |
| سرا<br>الکاو س    | · لقد واقتنى البشرى<br>· كن في التواضع كالمدامة | •                                     |                |
| ، سے عن<br>ذوق    | _                                               |                                       |                |
| بهر               | . مجبوعة لاحماد                                 | •                                     |                |
| .بىر<br>ھىمشىريا  | يحكون أن رجلا كرديا                             |                                       |                |
| ر.<br>اختلاف      | كان استلطان نديم وانت                           |                                       |                |
| مرت               | لست يناس ليلة                                   |                                       |                |
| مبوره             | حكاية الصياد والمصفورة                          | <del></del>                           |                |
| ناجاها            | انبئت أن سليمان الزمان ومن ٠٠٠                  | <del>-</del>                          |                |
| طريف              | بينًا ضعاب من دجاج الريف سي                     | • • • •                               |                |
|                   | =                                               |                                       |                |

| القافيه   | مطلمها                               | عنوان الفصيدة                   | 4544.5 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|
| الإلغاف   | الم عصفور بمجرى صاف ٠٠٠٠٠            | العصناور والقسدير الهجور        | 144    |
| المقربة   | وهده واقعة مستغربة                   | الافعى النيلية والعقربة الهندية | 11.    |
| القياد    | قال السلوقي مرة للجواد ١٠٠٠ ٠٠٠      | الساومي والجواد                 | 177    |
| الفيرار   | قال كانت فأرة الفيطان                | فار الفيط وفار البيت            | 144    |
| أريك      | كانللغربان في العصر منيك سي          | ملك الغربان وندود الخادم        | 140    |
| السماد    | ظبی رأی صورته فی الماء ۰۰۰ ،۰۰۰ ،۰۰۰ | الظبى والعفد والتخنزير          | 177    |
| الانجال   | ً لمه دعى داعى أبي الاشبال           | ولى عهد الاسب، وخطية الحمار     | 147    |
| أمين      | نظر الليث الى عجل سمين ١٠٠٠          | •                               | 144    |
| التعويق   | قرد رأى الفيل على الطريق             |                                 | 11.    |
| العظيم    | مر الغراب بشماة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  | الشاة والغراب                   | 161    |
| بجانب     | يحكون أن أمة الارائب                 |                                 | 181    |
| الفراش    | مرت على الخفاش ١٠٠ ١٠٠ س             |                                 | 188    |
| الصحاري   | الليث ملك القفار الليث ملك           | الاسد ووزيره الحماد             | 154    |
| المقطم    | كانت الشملة تمشى                     | النملة والمقطم                  | 431    |
| غزال      | كان فيما مضى من الدهر كلب ١٠٠٠ ١٠٠٠  |                                 | 165    |
| الواعظينا | برز الثملب يوما                      |                                 | 10.    |
| وأعي      | أسمع نفائس ما يأتيك من حكمي          |                                 | 101    |
| الحصار    | فار رأى القط على الجدار              |                                 | . 101  |
| بذله      | وقف الهدهد في باب ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ |                                 | 104    |
| سلهمانا   | سمعت بأن طاووسا بان                  | سليمان والطاووس 🕶 🔐             | 101    |
| المنفرد   | كان بروض غصن ناعم ۱۰۰ . ۱۰۰ س        | القصن والتختفساء ١٠٠            | 107    |
| الشبج     | رأيت في بعض الرياض قبره ٠٠٠ ٠٠ ٠٠    | الغبرة وابنهة                   | 104    |
| ترعيان    | كان لبعض الناس نعجتان                | النعجتان النعجتان               | 101    |
| المعينة   | لما أثم نوح السفينة                  | السفينة والحيوانات              | 101    |
| لأقنبى    | لم يتفق مما جرى في المركب            | القرد في السنفينة               | 17.    |
|           |                                      | نوح عليه السلام والنمسلة في     | 171    |
| الحيوان   | قد ود نوح آن يباسط فومه .            | السايئة                         |        |
| عني       | الدب معروف بسوء الظن                 | البب في السماينة                | 171    |
| والسمنة   | أبو الحصين جال في السفينة            | الثماب في السنينة               | 177    |
| المودة    | يقال ان الليث في ذي الشدة            | الليث والننب في السفينة         | 176    |
| مذنب      | آتى نبى الله يوما ثعلب               |                                 |        |
| المركب ،  | تد حملت احدى نسا الارانب             |                                 |        |
| وثرحبوا   | سقط الحماد من السفينة في الدجي       | الحمار في السنينة               | 177    |
| سيامه     | کان ابن داود یقرب                    |                                 |        |
| المجمع    | انفع بما أعطيت من قدرة               |                                 |        |
| للسمادة   | سعى الغتى في عيشه عبادة              | لنملة الزاهدة النملة            | יץו ו  |
| مستترة    | يمامة كانت بأعلى الشبجرة             | اليمامة والصياد                 | 144    |
| بالكرامة  | سحكاية الكلب مع الحمامة              | لكلب والحمامة                   | 144    |

| القافية                                                                       | ة عنوان القميدة مطلعها                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| الاصغاء<br>ملل<br>الاضواء<br>بحمل<br>الاسنان<br>فعلب<br>عمار<br>معار<br>نتاء: | الكلب والبيفاء كان لبعض أتاس بيغاء كان لبعضهم حمار وجمل دودة القر والجمل كان لبعضهم حمار وجمل كان على بعض الدروب جمل كان على بعض الدروب جمل غزالة مرت على اتان غزالة مرت على اتان                         | 171<br>177<br>174<br>174<br>174<br>174<br>174        |
|                                                                               | واللئب ١٠٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ النازع النزال والخروف ١٠٠٠ ١٠٠٠ الثملب والارنب والديك ١٠٠٠ من أعجب الاخباد أن الارنبا ١٠٠٠ ١٠٠٠ الثملب وأم الذنب ١٠٠٠ ١١٠ ١١٠ كان ذلب يتغدى ١٠٠٠ ١١٠٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ | 1A¢<br>1A¢<br>1A7                                    |
|                                                                               | رابما: ديوان الأطفال:                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| حليفة أبن حق الو لد مز فق الاخضر عنى عنى عنى حادى                             | الهرة والنظافة مرتى جد البغة الجسمة                                                                                                                                                                       | 1AA<br>1A9<br>19.<br>191<br>197<br>197<br>190<br>193 |
|                                                                               | خامسا : من شعر الصبا :                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| ائسمان<br>يهنيها                                                              | عصر الاعزة ما أعر حماكا ! قصر المنتزه العباس المعجتلى                                                                                                                                                     | 7.7<br>7.2<br>7.7<br>7.4<br>71.                      |

| الفاهسة | مطلمها                     | عنوال العميدة            | سفجه             |
|---------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| النوي   | متحتمو بديا على سيكد       | ere e como e e e         | • 11             |
| المهات  | سعته لك صورتي وأناك اسخصي  | وکبپ علی دیورہ ۔۔۔۔۔     | 17               |
|         |                            | سادسا : محجوبيات :       |                  |
| الجاره  | الحم في المحط سياره        | ىبن مكسويتى والاوتوميس   |                  |
| الخادم  | نفديك يامكس الجياد الصلادم | مکسبویشی . ۔ ۔ ۔ ۔ ، ۔ . | F 1 <sup>3</sup> |
| المدرعم | فل الإبر سينا لا شبب       | فخيسوه ساميا سام         | ۲1,              |
| د چی    | الراقيث محجوب الم السهار   | براعبث محجوب             | F 3              |

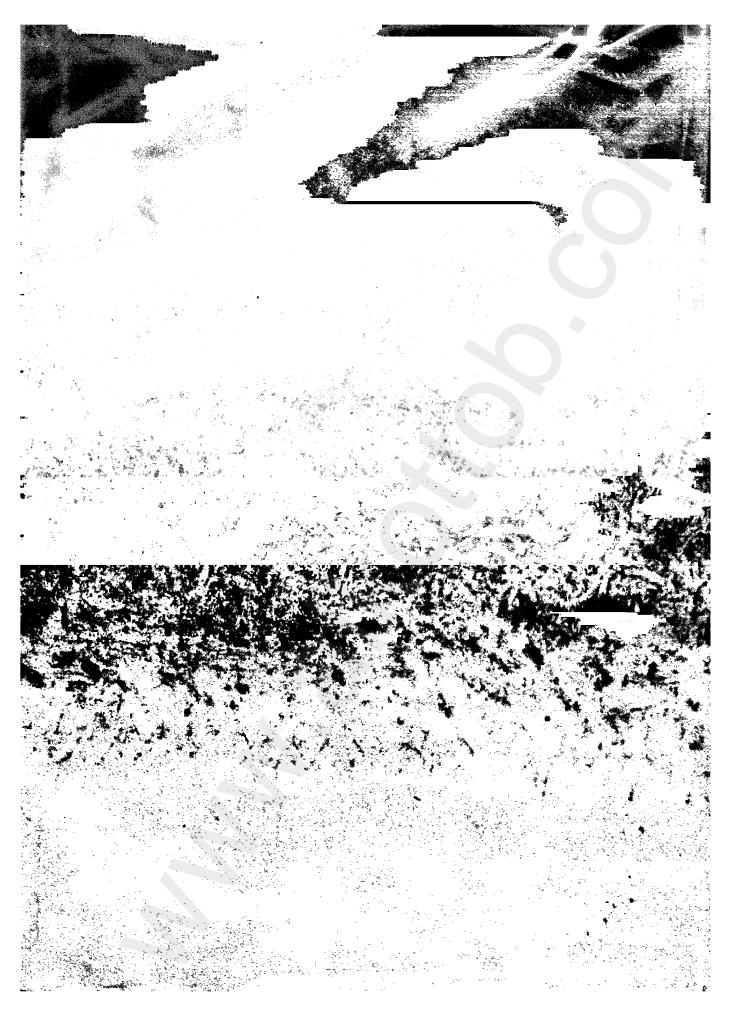